## وسائل الوصول



تأليف الشيخ المالد العالامة المحدّثِ يُوسُف بزاسماعيل النِّبَهانيّ رَحَمُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ رَحَمُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ





الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبأيُّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظُه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر

> لِصَاحِبُهَا عُنَارُسُ اللّهُ بَاجْحُدُونَ وَقُوْهُ كُواللَّهِ لَعَيَالًا جِدَةً ﴿ هَا تَفِ رَئْيِنَنِي ﴿ ٦٣٢٦٦٦ وَاكْبِنَ ﴿ ٩٣٢٠٣٩٣ الإدارة ١٧١٠٠ ٦٣٢٤ المكتبة ٢٣٢٧٤٠

#### الموزعون المعتمدون

◙ الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي مَّاتَفُ: ۲۲۲۹-۲۲۱۹ .. قَاكسَ: ۲۲۲۹ ٥١٣٧ دار الفقيه \_ أبو ظبي \_ هاتف ٦٦٧٨٩٢٠ \_ فاكس ٦٦٧٨٩٢١

مكتبة الجامعة \_ أبو ظبي هاتف: ٢٧٧٧٩٥ \_ ٢٧٧٢٩ \_ فاكس: ٢٧٧٧٩٩

◊ الكويت: دار البيان ـ الكويت هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ٢٦١٦٤٩٠

دارالضياء للنشر والتوزيع ـ الكويت \_ تلفاكس ٢٦٥٨١٨٠

۵ مصر: دار السلام ـ القاهرة هاتف: ۲۷٤۱۷۵۰ فاکس: ۲۷٤۱۷۵۰

ى سوريا: دار السنابل ـ دمشق هاتف: ٣٢٢٦٦١٧ ـ فاكس: ٢٢١٦١١٧

 ◄ جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن) هاتف: ٤١٧١٣٠ فاكس: ٤١٨١٣٠ مكتبة الإرشاد\_صنعاء\_هاتف: ٧٧١ ٢٧١

لبنان: الدار العربية للعلوم ـ بيروت

هاتف: ۷۸۵۱۰۷\_۷۸۵۱۰۸ فاکس: ۷۸٦۲۳۰

@ السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع \_ جدة هاتف: ۱۷۱۰ ۱۳۳ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۲ مكتبة دار كنوز المعرفة \_ جدة هاتف: ۲۰۱۰۶۲۱ فاکس: ۳۵۸۲۵۳ مكتبة المؤيد \_ جدة \_ هاتف: ٦٨٧٧٠١٤ مكتبة المأمون \_ جدة \_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤ مكتبة الأسدى \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٥٥٧٠٥٠٦ مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف: ٧٣٦٨٨٤٠ \_ ٧٣٦٠٢٤٨ مكتبة الإيمان \_ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٢٢٥٨١٧ مكتبة الزمان \_ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ مكتبة العبيكان \_ الرياض هاتف: ۲۰۰۰۷۱ ځ۲۵۶۲۶ و فاکس: ۲۹۰۰۷۱ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ هاتف: ٥٩٣٤٥١ مكتبة جرير - الرياض - هاتف ٢٦٢٦٠٠٠ وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها دار التدمرية \_ الرياض \_ هاتف: ٩٢٤٧٠٦

مكتبة المتنبى - الدمام - هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com





الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعُبُّونَ الله فَأُتَبِعُونِي يُتَحِبِبَكُمُ الله ﴾ . . فكان لزاماً على المسلم اتباع هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطريق اتباعه هو التأسي بشمائله الكريمة ، ولقد وجدنا في كتاب « وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » مبتغانا ، فهو كتاب شامل لشمائله صلى الله عليه وسلم ونحن نهدي هذا الكتاب الذي يحكي صفات مَن أمرنا الله باتباعه وعد بعد ذلك أن يدخلنا في دائرة محبته .

وإذا صرنا محبوبين عند خالقنا ومدبر شؤوننا.. فقد حصلت الرعاية والعناية ؛ لأن قراءتنا في هذا الكتاب الحاوي لصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البهية ومحاسنه العلية وأخلاقه الزكية.. يحدونا ويحدو قلوبنا إلى تمكن محبته فينا ؛ فتنشر أثارها في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا بل وحتى عاداتنا وتقاليدنا.

فما أجدر أن يخصص كل منا وقتاً لقراءة هذه الكتاب في بيته بين أهله وأولاده ولو صفحة واحدة كل يوم ، فيربو ويكبر الطفل وتربو وتكبر معه محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ، فيقوده ذلك إلى اتباعه في كل حال ، فتحصل له محبة الرب ، ويغفر الذنب .

والحمد لله رب العالمين

عبدالسّتّارالميمني وأبناءُهُ

#### أسماء أعضاء اللجنة العلمية لكتاب « وسائل الوصول إلى شمائل الرسول » صلى الله عليه وآله وسلم

رقمه وشكله وعلق عليه

محمد غسان نصوح عزقول

محمد نور عبد الرحمن كنجو

صححه وراجعه

علي باقطيان

أحمد محمد بركات

د. محمد عبد الرحمن الأهدل

الصف والإخراج: محمد ياسر علوان

Damascus - Syria Tel: 00963-11-2246012

Mobile: 00963-93-223327

PHOTO BY: STUDIO ONE- JEDOAH



# بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ زَالرَّحِيْمِ

بقلم الدكتورمحة عبدالرحم شبيلة الأهدل

(1)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

لقد حظي تاريخ العظماء بالاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانيَّة ، فدوِّنت سيرهم وأُخبارهم ، ورصدت في جبين التَّاريخ حياتهم وشمائِلهم ، وأضاءَت في سماءِ المعالي أُخلاقهم ، وأرتوى التَّابعون من مناهلهم الرَّويَّة ، ورأوْا أَنَّ ذلك هو المنهج الأَقوم ، والسَّبيل الَّذي لا أعوجاج فيه .

ولا مراء أَنَّ أعظم عظماء الإنسانيَّة على الإطلاق ، وأفضل المصطفين. . هو منقذ البشريَّة من الضَّلالة والعمىٰ ؛ مَن جعله الله تعالىٰ الرَّحمة المهداة ، وختم به الرِّسالات السَّماويَّة : أَبو القاسم مُحَمَّد بن عبد الله ، النَّبيّ الأَوَّاه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .

فهو أولى أن تدوَّن شمائِله ، وأن تقرع الأسماع صفاته الخَلْقيَّة وسَمْته وهَدْيه ، وأمره ونهيه .

لذلك دأب أُولو العلم على تقييد ذلك كلّه ، وعُنُوا منذ فجر تاريخ الدّعوة الإسلاميّة بكلّ ما يتّصل به صلّى الله عليه وسلّمَ من الأُمور الشّرعيّة ، أو الشُّؤون العاديّة ، وكان ذلك بطريقة استيعابيّة ، وأُسلوب استقصائيّ ، بحلّ بحيث إنّ هذه المعارف الوفيرة جلّت لنا تلك الشّخصية الفريدة ، بكلّ خصائِصها وسماتها ، فكانت هذه العلوم مناراً تتراءَى في ضيائه الشّخصية المحمّديّة تزهو في حلل الكمال والجمال ، وينبعث من تلك الذّات أريج الجلال والهيبة والعظمة ، وكيف لا تكون كذلك ، وقد حلّى التّنزيل الحكيم جيده بعقود المدح والتّكريم ، فقال له : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

#### **( T** )

ولأنَّ الرَّعيل الأول من الصَّحب الكرام هم الجيل المثاليُّ ؛ لأنَّهم خرِّيجو مدرسة النُّبوَّة ، الَّذين تلقَّفوا الفرقان غضّاً طريّاً من فِيْ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وإنَّهم كانوا أشدَّ الخلق هيبة له ، وأكثرهم أدباً معه ، وأعظمهم إجلالاً له وتوقيراً.. من أجل ذلك لم يكونوا يرفعون أبصارهم إلى محيًاه هيبة وإجلالاً ، وإعظاماً وإكباراً .

وإذا تأمَّلنا معظم أُحاديث الشَّمائِل التي تحكي صفاتِ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الخَلْقيَّة. . نجد أن رواتها من الصَّحابة أحد اثنين :

إِمَّا من الصَّحابة صغار الأَسنان ممَّن لم يكونوا يدركون تماماً العظمة النبويَّة ، وما يجب له من الحقوق ، فيدفعهم ذلك إلى الحملقة في الذَّات المحمَّديَّة على وجه يمكِّنهم من وصفها الوصف الدَّقيق .

وإِمَّا أن يكون من أولئك الَّذين هم قريبو عهد بالإِسلام ، أو من الأَعراب الَّذين لم يفقهوا بعد آداب الإِسلام ، وما يجب عليهم تجاه الشَّخصيَّة النَّبويَّة .

#### ( )

ولا مراء أنَّ الصَّحابة الكرام ما تركوا شيئاً من أخبار المصطفى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. إلا وقيدوه ، ولا شيئاً عن هيئته وسمته ولِبْسه وطعامه وشرابه وغير ذلك . إلا ورَوَوْه ، ولا صفة تكسب المحبة والاتباع . إلا وأذاعوها ، ذلك لأنَّ محبَّته عليه الصَّلاة والسَّلام . عبادة ، والتَّأسِّي به . علامة على تلك المحبَّة . وقديماً قيل :

تعصي الحبيب وأنت تزعم حبَّه إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيع

ولقد حملت المحبة الأكيدة الصَّادقة أنس بن مالك اتِّباع المحبوب فيما كان شرعاً أو عادة ، بل وفيما أملته الطبيعة البشريَّة .

ففي « الصَّحيح » وغيره قال أنس: رأيت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتتبع الدُّبَّاء في القصعة فما زلت أُحبُّ الدُّبَّاء من يومئذ.

وإذا كان هلذا حالهم في شُؤون العادات ، فكيف يكون حالهم في أُمور الشَّرع والعبادات ؟

لا شكَّ أَنَّهم كانوا أشدَّ تمسُّكاً بالهدي النَّبويِّ ، وتطبيقه بحذافيره وكذلك كان الأمر .

وهاذا أبو أَيُّوب الأنصاريُّ لما رأى رد رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الطَّعام الَّذي فيه الثُّوم ، كره هاذه الشَّجرة وعاداها حتَّى الممات ، وما هاذا إلاَّ لما أُشرب قلبه من حبِّ الصَّادق المصدوق صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فتولَّد عن ذلك التَّأسِّي به في كلِّ صغيرة وكبيرة .

#### (0)

وبناءً علىٰ ذلك: فإنَّ مِن لازم المحبَّة. . الاتِّباع الكامل ، والاقتفاءَ الشَّامل لمن جاءَنا بالشَّرع المطهَّر ، والتَّأَسِّي بشخصيَّته في شؤون الحياة جميعها ، هاذا هو الاتِّباع .

أمَّا من يزعم محبَّته ويدَّعي ذلك ، وهو مخالف لسيرته ، متراخ عن أمره ، واقع في نهيه. . فهاذا الصَّنيع علامة علىٰ زيف دعواه ، ودليل صريح علىٰ تخبُّطه في ظلام العصيان ، فالسفينة لا تجري علىٰ أرض يابسة .

ترجو النَّجاة ولم تسلك مسالكها إنَّ السَّفينة لا تجري على اليبَسِ

#### (7)

وإِذا كنَّا في عصرنا الحاضر المتموِّج بالغرائِب والعجائِب نشاهد كثيراً من المعنِيِّين بالتُّراث يعرضون شمائِل شخصيَّات لا خلاق لها ، وليس لها في ميزان الفضائِل مثقال حبَّة من خير ، ويعظِّمون آثارهم الَّتي تركوها ، ويذيعون ذلك في الرَّائِي وغيره ، ويثيرون الضَّجيج الإعلاميَّ حول هاذه الشَّخصيات ؛ مع أَنها ليس لها وزن ، ولا قيمة أخلاقيَّة ، وقد تكون شخصيَّة ملحدة ، لا تؤمن بخالقها ، وليس عندها ذرَّة من إيمان . . ألا يجدر بنا معشر الأُمَّة الإسلاميَّة أن نستعرض شمائِل المصطفىٰ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ونكرِّر ذكرها كلَّما عنَّت فرصة أو سنح وقت ؟! فإنَّ ذلك أدعىٰ إلىٰ حسن الاقتداء ، وباعث علیٰ جميل الاقتفاء .

وإذا كان المولىٰ تقدست أسماؤُه قد قال لرسوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علىٰ إِثْر ذكر سير المصطفين الأخيار: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آئَبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوْادَكَ ﴾ ، فما أحرانا ونحن الخطَّاؤُون أن نستعرض شمائِل رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وسمته ، وهديه ؛ فإنَّ في ذلك تثبيتاً لأَفئِدتنا ، وازدياداً لإيماننا ، وتقوية لمحبَّننا ، وإنارة لأفكارنا .

لذلك كله. . فإنَّ فنَّ ( الشَّمائل المحمَّديَّة ) الَّذي يرسل الضَّوءَ علىٰ صفاته البهيَّة ، ومحاسنه العليَّة ، وأخلاقه الزَّكية . . من الفنون المباركة العظيمة ، والعلوم الشريفة الثَّمينة ؛ لأنَّه وسيلة من وسائل ازدياد الإيمان ، وطريق مؤدِّ إلى أمتلاء القلب بتعظيمه ومحبَّته ، وأقتفاء هديه وسنَّته ، وتعظيم شعائِر ملَّته ، وفي ذلك السَّعادة في الدَّارين .

هاذا وإنَّ من أَجمع ما أُلِّف في الشَّمائل ، وأوسع ما وصلنا في هاذا الباب كتاب: (وسائِل الوصول إلى شمائل الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ). . إذ هو سفر عظيم المقدار ، كثير النَّفع ، متَّسم بالاستيعاب ، مشتمل علىٰ ما يصبو إليه الأحباب .

أشرقت من سطوره أنوار التَّحقيق، وسالت من صفحاته أُعذب الصِّفات لسيِّد السَّادات صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

كيف لا ، ومؤلّف صاحب القلم السَّيَّال ، والسِّحر الحلال : أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل النَّبهانيُّ ، الَّذي طارت بمؤلَّفاته الرُّكبان ، ووقف نشاطه على خدمة السِّيرة المحمَّديَّة والسُّنَّة الغرَّاء ، وفاز بالشَّرف المؤبَّد ، والأَجر الَّذي لا ينفد .

وبعد: فإليكم أحبًاء نا الأكارم الشَّمائِل المحمَّديَّة ، تتبختر في حللها القشيبة ، وتشعُّ منها الأنوار المحمَّديَّة ، وتجلِّي لنا أَحاديثه الشَّخصيَّة الَّتي اختارها الله تعالىٰ لتكون أعظم هديَّة إلىٰ الإنسانيَّة جمعاء ، إنَّها تكشف لنا عن سمات وهيئة صاحب اللِّواءِ المحمود ، والحوض المورود ، والشَّفاعة والجود ، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه ما ارتفع إلى السَّماء أذان ، وما لهج بكلمة التَّوحيد مسلم .

وقد دأبت دار المنهاج على إخراج التُّراث الإِسلامِيِّ سليماً محقَّقاً ، وحملت على عاتقها أمانة نشر العلم النَّافع ، ورفع لوائِه ؛ تبصيراً للنَّاس ، ومساهمة في نشر الدَّعوة ، وتقريباً للعلوم الشَّرعية . والله تعالىٰ من وراء القصد .

د. محدّعبدالرحمٰشميلة الأهدل

## ترجمة الشيخ يوسف بن إسماعيل بن النبها في رحمة الله تعالى

هو الأديب الشَّاعر المُفْلِق ، العلاَّمة المتقن الورع ، الحُجَّة التَّقي العابد ، المحبُّ الصَّادق ، المتفاني في حبِّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، المكثر من مدائحه ؛ تأليفاً ونقلاً ورواية وإنشاءً وتدويناً .

ناصر الدِّين ، أبو الفتوح وأبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف إسماعيل بن محمَّد بن ناصر الدِّين النَّبهاني ؛ نسبة لبني نبهان (١) .

وكانت ولادته في قرية ( اِجْزِم ) يوم الخميس سنة ( ١٢٦٥ هـ ) .

حفظ القرآن على والده ، وكان شيخاً معمّراً بلغ الثمانين ، وكان والده مرآة للقدوة الصالحة ، فقد كان يختم كل ثلاثة أيام ختمة ، مع محافظة على ضروب الطاعات ، واستغراق الأوقات في القربات ، مما كان له أبلغ الأثر في تكوين هاذا الناشئ الذي تغذى بِلبان الهدى والتقى بين يدي والده الصالح ، في تلك البيئة النقية الطاهرة .

<sup>(</sup>۱) قوم من عرب البادية ، نزلوا بقرية ( اِجْزِم ) بصيغة فعل الأمر ، وهي قرية واقعة في الجانب الشمالي من أرض فلسطين ؛ تابعة لقضاء ( حيفا ) من أعمال ( عكا ) .

ولمّا أتمّ حفظ القرآن الكريم وحفظ بعض المتون . . أرسله والده إلى مصر \_ وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة \_ فالتحق بالأزهر الشريف في غرّة محرم الحرام سنة ( ١٢٨٣ هـ ) ، وجاور في رواق الشوام ، ودأب على الدرس والتحصيل ، وتلقّىٰ العلم من كبار الأئمة وجهابذة علماء الأمة ، وكان موفقاً حسن الاختيار والاهتداء إلىٰ الراسخين في العلم المحققين في المعقول والمنقول ، الذين لا يشق لهم غبار أمثال :

- \_الشيخ إبراهيم السقا الشافعي (ت ١٢٩٨ هـ) .
- \_ والشيخ محمد الدمنهوري الشافعي (ت ١٢٨٦ هـ).
- ـ والشيخ إبراهيم الزرو الخليلي الشافعي ( ت ١٢٨٧ هـ ) .
- \_والشيخ أحمد الأجهوري الضرير الشافعي (ت ١٢٩٣ هـ).
- ـ والشيخ عبد الهادي نجا الأبياري الشافعي ( ت ١٣٠٥ هـ ) .
  - \_ والشيخ أحمد راضي الشرقاوي الشافعي .
    - \_ والشيخ مصطفىٰ الإشراقي الشافعي .
      - \_ والشيخ صالح أجباوي الشافعي .
    - \_ والشيخ محمد العشماوي الشافعي .
- \_ والشيخ محمد شمس الدين الأنبابي الشافعي (شيخ الجامع الأزهر).
  - \_ والشيخ عبد الرحمن الشربيني الشافعي .
    - \_ والشيخ أحمد البابي الحلبي الشافعي .

- ـ والشيخ شريف الحلبي الحنفي .
- ـ والشيخ فخر الدين اليانيه وي الحنفي .
- والشيخ عبد القادر الرافعي الطرابلسي الحنفي (شيخ رواق الشوام ) .
  - \_والشيخ حسن العِدُوي المالكي ( ت ١٢٩٨ هـ ) .
    - ـ والشيخ محمد روبه المالكي .
    - ـ والشيخ حسن الطويل المالكي .
    - والشيخ محمد البسيوني المالكي .
  - ـ والشيخ يوسف البرقاوي الحنبلي (شيخ رواق الحنابلة ) .
  - رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الأمة المحمدية أحسن الجزاء.

ثم بدا لصاحب الترجمة أن يسافر من مصر ليساهم في خدمة الإسلام، وقد علا كعبه، وبزغ نجمه ورسخ في عِلْمي المعقول والمنقول في أسلوب عال، هو السحر الحلال. . يَخاله الناظر فيه سهلاً وهو بعيد المنال. . فرجع في رجب سنة ( ١٢٨٩ هـ)، وأقام في مدينة عكا ينشر العلم، فأفاد المسلمين، وأعلىٰ منار الدين.

ثم في سنة ( ١٢٩٢ هـ) رحل إلى الشام واجتمع على جماعة من العلماء ؛ من أجلهم الإمام الفقيه المحدث البارع مفتي الشام السيد محمود أفندي الحمزاوي ، فأجازه بإجازة مطولة بجميع مروياته بعد أن قرأ عليه في منزله بحضور جملة من طلبة العلم الشريف .

وجال في بلاد الشرق العربي ثم دخل الأستانة والموصل وحلب وديار بكر وشهرزور وبغداد وسامرًا وبيت المقدس والحجاز .

وتقلد القضاء في ولايات الشام ، حتى صار رئيساً في محكمة الحقوق العليا ببيروت وذلك سنة ( ١٣٠٥ هـ ) .

وحج عام ألف وثلاثمئة وعشرة ، ثم دخل الحجاز بعد ذلك وأقام بالمدينة المنورة مدة .

وألف المؤلفات النافعة التي سارت بها الركبان وانتشرت في سائر البلدان ، وقد فاقت على الستين كتاباً في مختلف الفنون والعلوم . . وقد عظم ذكره بما صنف وابتكر ، ونظم ونثر ، وطبع ونشر ، خصوصاً في الجانب المحمدي الأعظم ؛ فقد خدم السيرة المحمدية والجناب النبوي أرفع الخدمات ووقف حياته على ذلك ، فنشر وكتب ما لم يتيسر لغيره في عصرنا هاذا ولا عشر معشاره . . وذلك لإخلاصه رحمه الله تعالى . .

ولما أحيل إلى المعاش . . شدَّ أزره وشمر عن ساعد الجد ، وأقبل على العبادة بهمة عالية وعزيمة صادقة ، وقلب دائب على الذكر وتلاوة القرآن وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأحيا ليله ونهاره بإقامة الفرائض ونوافل الطاعات ، لا يفتر ولا يسأم ، حتى عُدَّ ما يقوم به من خوارق العادات .

وكانت أنوار العبادة وتعظيم السنة والعمل بها ظاهرة على وجهه المبارك. . ولم يزل على الحال المرضي حتى دعاه مولاه . . فأجابه ولباه . .

وكانت وفاته في بيروت في أوائل شهر رمضان الكريم سنة ( ١٣٥٠ هـ ) عن عمر يناهز الخمس والثمانين ، وهو قوي البدن ، تام الصحة ، مستوف لقراءة أوراده ، وما اعتاده من الطاعات وأعمال الخير . أجزل الله ثوابه ، وألحقنا به على الإيمان الكامل في غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، بفضله ورحمته . . آمين .

\* \* \*

#### أوطئة

لقد توافرت الدواعي لخدمة هاذا الكتاب المبارك ، لكونه من أجلِّ ما أُلف في شمائل سيد الأنام محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، إلا أنه ينبغي لنا أن ننبه علىٰ ما يلى :

أولهما: أن ذلك سيقطع متعة القراءة المركزة المتواصلة على القارئ، فالتخريج موضوع متخصص له رجاله وأهله.

الأمر الثاني: إحالة القارئ الكريم إلىٰ كتاب « منتهىٰ السول » للشيخ عبد الله اللَّحجي الذي شرح فيه هذا الكتاب « وسائل الوصول » أيما شرح ، وفي أربعة مجلَّدات ضخام ؛ ويكفي أن نعلم أن اللحجي رحمه الله تعالىٰ قد استغرق في تأليفه ( ٢٥ سنة ) ، فضبط عباراته ، وشرح كلماته ، وخرج أحاديثه ، بتفصيل وبسطٍ ، مع إضافة فوائد ، وتقييد شوارد ، وكذلك بإتمام مباحثه ، وتوسيع دائرته .

٢\_ولأننا نريد أن يستفيد الجميع من هـنذا الكتاب بحول الله وقوته . . ضبطنا الكتاب بالشكل الكامل ، مع وضع علامات الترقيم المناسبة ، وكذلك شرحنا العبارات الغريبة أو الغامضة حتى يُستوعبَ المعنى ، ويتضح المبنى .

هـندا كله. . بالإضافة إلى أناقة الطبع ، وحسن الإخراج .

وعليه: فإن البداية لمن أراد التحليق عالياً في شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. . في كتابنا هذا «وسائل الوصول» ، والنهاية في «منتهى السول» للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي ، وهو أيضاً من منشورات دار المنهاج .

وفي الختام: الله تعالى نسأل وهو صاحب الإحسان أن يتمم لنا الإحسان ، وأن يشملنا بالغفران ، وأن يصلح لنا كل شأن .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .

الناشر في ربيع الأنور (١٤٢٣ هـ) صورة عن المخطوط المتعان به في إخراج الكتاب



هر

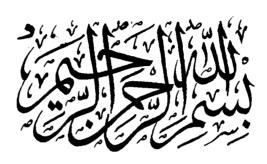

الحمدددد رب العالمين حمايوا في نعه و يكافي زيرة ويضاهي كومه والتهدان لا اله الاالده الملك المحتالمين والتهدان سيرن عمراعبرة و تصوله سيرا كخاق الجمعين اللهم صاا فضاصلاة واكمها وادومها والشاها على سيرنا عمرعب برك النزى خصصت بالسيادة العامة فهو سيرالعلين على الطلاق ورسوللا للزي بحص الذي المناها على وخالد لا عالمية مكارم الاخلاق صلاة تناسب مابينك وبيت من الترب الذي ما فازيه احد وتشاكلها لا يكامزالحب الذي انفرية في الازل و الابرئ صلاة لا يعرها و لا يحملها قلم ولا السان ولا يصفها و لا يعرفها ملك ولا النسان صلاة تشود كافة المخلوف التكاري وسلم تشاري و مع خراتي فرحياتي وسلاة يشملني فرمها من جميع جماتي في جميع اوقاتي ويلازم جميع ذراتي فرحياتي وبعل محاتى وعلى الما العمار واصحابه الاخيار وسلم تسليماك في المابعد وسيلة البوغي من وضائله و مسوله المرام و دونة عيوني فا جمت احجاما من عن حدة في قف عندة شكم فلات الكرم وكوفة من امة هنا المنبي الكريم فاقد مت اقرام الطفاع لي تضطرت سعة الكرم وكوفة من امة هنا النب الشفيق كريد وقري انفكر كريد والاستالي الكريم فاقد مت اقرام الطفاع لي الاب الشفيق كريد العمار المعت قرالاين تعالى لقد نجاء كريد والم الطفاع لي الاب الشفيق كريد المناه عمران سمعت قرالاين تعالى لقد نجاء كثريد والمن المفاع لي الاب الشفيق الحمارة والدين الكريم فاقد مت اقرام الطفاع لي الاب الشفيق الحمارة وكري انفكر وكريد المناه على الاب الشفيق الحمارة المناه عدال سمعت قرالاين تعالى لقد نجاء كافرد الإن الفلا المناه عمال الدب الشفيق الكريد المناه المناه المناه كريد المناه المناه كريد المناه المناه كريد الكري الكريم في المناه كريد الكريد الكريد الكريد الكريد الكريد الكريد الكريد المناه كريد كريد كريد المناه كريد الم

راموز الورقة الأولى لمخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة



راموز الورقة الأخيرة لمخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة

## وَسَائِلُ الْوُصُولُ



تاكيف الشّيخ العَالِم العَلّامَةِ المُحَدِّثِ

يؤسُفَ بزاسماعيْ لاليَّبَهَانيّ

كَالْمَةُ مَاللَّهُ تَعَالَىٰ ١٣٥٠-١٢٦٥



## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِينَمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ ، ويُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ، وَيُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ، وَيُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ، وَيُضَاهِي كَرَمَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ ٱلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَكْمَلَهَا ، وَأَدْوَمَهَا ، وَأَشْمَلَهَا ، عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ٱلَّذِي خَصَّصْتَهُ بِٱلسِّيَادَةِ ٱلْعَامَّةِ ، فَهُوَ سَيِّدُ ٱلْعَالَمِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ٱلَّذِي خَصَّصْتَهُ بِٱلسِّيَادَةِ ٱلْعَامَّةِ ، فَهُوَ سَيِّدُ ٱلْعَالَمِينَ عَلَىٰ ٱلْإَطْلَاقِ ، وَرَسُولِكَ ٱلَّذِي بَعَثْتَهُ بِأَحْسَنِ ٱلشَّمَائِلِ وَأَوْضَحِ ٱلدَّلَائِلِ ؛ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ ٱلْأَخْلَقِ ، وَرَسُولِكَ ٱلَّذِي بَعَثْتَهُ بِأَحْسَنِ ٱلشَّمَائِلِ وَأَوْضَحِ ٱلدَّلَائِلِ ؛ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ ٱلْأَخْلَقِ .

صَلَاةً تُنَاسِبُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنَ ٱلْقُرْبِ ٱلَّذِي مَا فَازَ بِهِ أَحَدٌ ، وَتُشَاكِلُ مَا لَدَيْكُمَا مِنَ ٱلْحُبِّ ٱلَّذِي ٱنْفَرَدَ بِهِ فِي ٱلْأَزَلِ وَٱلْأَبَدِ .

صَلَاةً لَا يَعُدُّهَا وَلَا يَحُدُّهَا قَلَمٌ وَلَا لِسَانٌ ، وَلَا يَصِفُهَا وَلَا يَعْرِفُهَا مَلَكٌ وَلَا إِنْسَانٌ .

صَلَاةً تَسُودُ كَافَّةَ ٱلصَّلَوَاتِ كَسِيَادَتِهِ عَلَىٰ كَافَّةِ ٱلْمَخْلُوقَاتِ . صَلَاةً يَشْمَلُنِي نُورُهَا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِي فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِي ، وَيُلَازِمُ ذَرَّاتِي فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي .

وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلْأَطْهَارِ ، وَأَصْحَابِهِ ٱلْأَخْيَارِ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً .

#### أُمَّا بِعُدُ:

فَقَدْ خَطَرَ لِي أَنْ أَجْمَعَ كِتَاباً أَجْعَلُهُ وَسِيلَةً لِبُلُوغِي مِنْ رِضَا ٱللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ٱلْمَرَامَ ، وَذَرِيعَةً لِلاَّنْتِظَامِ فِي سِلْكِ(١) خُدَّامِهِ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ قِلَّةِ عِلْمِي ، وَضَعْفِ فَهْمِي ، وَكَثْرَةِ ذُنُوبِي ، وَوَفْرَةِ عُيُوبِي . وَوَفْرَةِ عُيُوبِي . فَأَحْجَمْتُ (٢) إِحْجَامَ مَنْ عَرَفَ حَدَّهُ فَوَقَفَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ تَخَطَّرْتُ (٣) عَيُوبِي . فَأَقْدَمْتُ إِقْدَامَ ٱلطَّفْلِ سَعَةَ ٱلْكَرِيمِ . فَأَقْدَمْتُ إِقْدَامَ ٱلطَّفْلِ عَلَى ٱلْأَبِ ٱلشَّفِيقِ ٱلْحَلِيمِ ، بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ قَوْلَ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ وَالنوبة : ١٢٨ ] .

فَكَمْ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَدْمِ (٤) ، لَا أَدَبَ لَهُ وَلَا فَهْمَ ، وَلَا عَقْلَ لَهُ وَلَا عِلْمَ ، وَلَا عَقْلَ لَهُ وَلَا عِلْمَ ، وَلَا عَقْلَ لَهُ وَلَا عِلْمَ ، وَلَا كَرَمَ وَلَا حِلْمَ. . قَابَلَ جَنَابَهُ ٱلشَّرِيفَ بِمَا غَضِبَ لَهُ ٱلْمَكَانُ وَٱلْزَّمَانُ ، وَلَا حِلْمَ. . قَابَلَ جَنَابَهُ ٱلشَّيْفِ وَٱحْتَدَّ لَهُ لِسَانُ ٱلسِّنَانِ (٥) فَكَانَ جَوَابَهُ وَخَاطَبَهُ بِمَا عَبَسَ لَهُ وَجْهُ ٱلسَّيْفِ وَٱحْتَدَّ لَهُ لِسَانُ ٱلسِّنَانِ (٥) فَكَانَ جَوَابَهُ ٱلْإِغْضَاءُ (٦) ، وَٱلْعَفْوُ عَمَّنْ أَسَاءَ ، بَلْ أَدْنَاهُ وَقَرَّبَهُ ، وَمَا لَامَهُ وَمَا أَنْبَهُ ، بَلْ

<sup>(</sup>۱) أصل معناه : الخيط ، ومقصوده بذلك التقرب إليه صلى الله عليه وسلَّم حتى يكون معدوداً من جملة خدامه .

<sup>(</sup>٢) أي : كففت عن ذلك وتوقفت .

<sup>(</sup>٣) أي : تذكرتُ .

 <sup>(</sup>٤) أي : عيق عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلّة فهم .

<sup>(</sup>٥) هو نصلُ الرُّمح .

<sup>(</sup>٦) أي : الإمساك وعدم المؤاخذة .

أَفْرَغَتْهُ أَخْلَاقُهُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ فِي قَالِبِ كِيمِيَاءِ ٱلسَّعَادَةِ بِأَيَادِي ٱلْإِحْسَانِ (١) ، حَتَّى ٱضْمَحَلَّتْ حِدَّةُ ذَلِكَ ٱلْوَحْشِ وَٱنْقَلَبَتْ حَدِيدَتُهُ جَوْهَرَةَ إِنْسَانٍ ، فَتَبَدَّلَ بُغْضُهُ بِٱلْحُبِّ ، وَبَعْدُهُ بِٱلْقُرْبِ ، وَحَرْبُهُ بِٱلسِّلْمِ ، وَجَهْلُهُ بِٱلْعِلْمِ . وَأَسْتَحَالَ إِنْسَاناً بَعْدَ أَنْ كَانَ ثُعْبَاناً ، وَصَارَ حَبِيباً بَعْدَ أَنْ كَانَ ذِيباً .

فَهَانَا وَأَمْثَالُهُ مِنْ شَوَاهِدِ مَكَارِمِ أَخْلَاقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . أَطْمَعَنِي بِإِمْكَانِ قَبُولِي فِي جُمْلَةِ خَدَمِهِ ، وَدُخُولِي فِي عِدَادِ حَشَمِهِ ، وَلَا أَطْمَعَنِي بِإِمْكَانِ قَبُولِي فِي جُمْلَةِ خَدَمِهِ ، وَدُخُولِي فِي عِدَادِ حَشَمِهِ ، وَلَا يَبْعُدُ عَنْ سَعَةِ كَرَمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَهَبَ لِي إِكْرَاماً لِرَسُولِهِ فَوْقَ مَا أَمَّلْتُهُ مِنَ ٱللهِ ضَا أَمَّلْتُهُ مِنَ ٱللهِ مَا أَمَّلْتُهُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَهَا أَنَا قَدْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ ٱلرَّسُولِ ، فَجَمَعْتُ هَاذَا ٱلْكِتَابَ مِنْ آثَارِهِ فِي شَمَائِلِهِ ٱلشَّرِيفَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَدْخَلْتُ فِيهِ جَمِيعَ ٱلشَّمائِلِ ٱلَّتِي رَوَاهَا ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو عِيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ٱلتَّرْمِذِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْدَ حَذْفِ مُكَرَّرِهَا وَأَسَانِيدِهَا ، وَلَمْ عِيسَى ٱلتِّرْمِذِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْدَ حَذْفِ مُكَرَّرِهَا وَأَسَانِيدِهَا ، وَلَمْ أَتَقَيَّدُ بِتَرْتِيبِهِ وَتَبْوِيبِهِ ، بَلْ سَلَكْتُ أُسْلُوبِا غَيْرَ أُسْلُوبِهِ ، وَأَضَفْتُ إِلَيْهَا مِنْ كُتُبِ ٱلْأَنْفَاظِ مَا كُتُبِ ٱلْأَئِمَةِ ٱلْآتِي ذِكْرُهُمْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِكَثِيرٍ ، وَٱلْحَقْتُ بِغَرِيبِ ٱلْأَلْفَاظِ مَا كُتُبِ ٱلْأَئِمَةِ ٱلْآتِي ذِكْرُهُمْ أَكْثَرَ مِنْهَا بِكَثِيرٍ ، وَٱلْحَقْتُ بِغَرِيبِ ٱلْأَلْفَاظِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ ٱلْحَاجَةُ مِنْ ضَبْطٍ أَوْ تَفْسِيرٍ . فَجَاءَ كِتَاباً حَافِلاً لَيْسَ لَهُ فِي بَابِهِ نَظِيرٌ .

وَسَمَّيْتُهُ:

### « وسائل الوصول إلى شمائل الرسول »

<sup>(</sup>١) المراد بذلك : تهذيب النفس باجتناب الرذائل واكتساب الفضائل .

وَهَا ذَا بَيَانُ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِي نَقَلْتُهُ مِنْهَا ، وَرَوَيْتُهُ عَنْهَا :

١ \_ « كِتَابُ ٱلشَّمَائِلِ » لِلْإِمَامِ ٱلتِّرْمِذِيِّ .

٢ ـ « ٱلْمَصَابِيحُ » لِلْإِمَام ٱلْبَغَوِيِّ .

٣ - « ٱلْإِحْيَاءُ » لِلْإِمَام ٱلْغَزَ الِيِّ .

٤ \_ « ٱلشِّفَا » لِلْقَاضِي عِيَاضِ .

٥ \_ « ٱلْتَهْذِيبُ » لِلْإِمَام ٱلنَّوَوِيِّ .

٦ ـ « اَلْهَدْيُ ٱلنَّبَوِيُّ »(١) لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ ٱبْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلشَّهِيرِ بِٱبْنِ قَيِّمِ ٱلْجَوْزِيَّةِ .

٧ - « اَلْجَامِعُ ٱلصَّغِيرُ » لِلْإِمَام ٱلسُّيُوطِيِّ .

 $\Lambda_{-}$ وَ ﴿ شَرْحُهُ ﴾ لِلْإِمَامِ ٱلْعَزِيزِيِّ  $(\Upsilon)$ .

٩ ـ « اَلْمَوَاهِبُ » لِلْإِمَامِ ٱلْقُسْطُلَّانِيِّ (٣) .

١٠ \_ « كَشْفُ ٱلْغُمَّةِ » لِلْإِمَام ٱلشَّعْرَانِيِّ .

١١ ـ " طَبَقَاتُ ٱلْأَوْلِيَاءِ "(٤) .

١٢ ـ وَ « كُنُوزُ ٱلْحَقَائِقِ » لِلْإِمَامِ ٱلْمُنَاوِيِّ .

 <sup>(</sup>١) المسمَّىٰ : « زاد المعاد في هدي خير العباد » .

<sup>(</sup>٢) المسمَّىٰ: « السراج المنير شرح الجامع الصغير » .

<sup>(</sup>٣) المسمَّىٰ: « المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » .

<sup>(</sup>٤) المسمَّىٰ: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية »؛ وهو للإمام المناوي رحمه الله تعالىٰ.

١٣ ـ « حَاشِيَةُ ٱلشَّمَائِلِ »(١) لِشَيْخِ مَشَايِخِي ، أَسْتَاذِ ٱلْأُسْتَاذِينَ ، خَاتِمَةِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَلْبَاجُورِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

فَهَاذِهِ أُصُولُهُ ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهُ . ٱللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ٱلْغَرِيبِ ، فَإِنِّي رَاجَعْتُ فِيمَا لَمْ أَجِدْهُ فِيهَا كُتُبَ ٱللُّغَةِ ، وَذَلِكَ نَزْرٌ يَسِيرٌ .

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي بَعْضِ « ٱلشَّمَائِلِ » ٱسْمَ ٱلصَّحَابِيِّ رَاوِي ٱلْحَدِيثِ وَٱلْإِمَامِ ٱلْمُخَرِّجِ لَهُ ، وَفِي بَعْضِهَا ٱسْمَ ٱلصَّحَابِيِّ فَقَط ، وَلَمْ أَذْكُرْ فِي بَعْضِهَا أَسْمَ ٱلصَّحَابِيِّ فَقَط ، وَلَمْ أَذْكُرْ فِي بَعْضِهَا غَيْرَ مَتْنِ ٱلْحَدِيثِ تَابِعاً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ٱلْأُصُولَ ٱلْمَذْكُورَةَ .

وَقَدْ رَتَّبْتُهُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةٍ (٢) ، وَثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ ، وَخَاتِمَةٍ .

اَلْمُقَدِّمَةُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَنْبِيهَيْنِ:

\_ ٱلتَّنْبِيهُ الْأُوَّلُ: فِي مَعْنَىٰ لَفْظِ ٱلشَّمَائِلِ.

- وَٱلنَّنْبِيهُ ٱلْثَانِي : فِي ٱلْفَوَائِدِ ٱلْمَقْصُودَةِ مِنْ جَمْعِ شَمَائِلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسمَّاة : « المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية » .

<sup>(</sup>٢) بفتح الدال وكسرها معاً .

اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي نَسَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَائِهِ الشَّريفَةِ ، وَفِيهِ فَصْلَانِ :

\_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي نَسَبِهِ ٱلشَّرِيفِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

\_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي : فِي أَسْمَائِهِ ٱلشَّرِيفَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### \* \* \*

اَلْبَابُ اَلْثَانِي : فِي صِفَةِ خِلْقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ أَوْصَافِهِ اَلشَّرِيفَةِ ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ :

\_ اَلْفَصْلُ ٱلْأُوَّلُ: فِي جَمَالِ صُورَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاشَاكَلَهَا.

\_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي: فِي صِفَةِ بَصَرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱكْتِحَالِهِ.

\_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ شَعْرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَيْبِهِ وَخَصَابِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .

- اَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ: فِي صِفَةِ عَرَقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائِحَتِهِ الْطَّبِيعِيَّةِ (١).

ـ اَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ طِيبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَطَيُّبِهِ .

\_ اَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ : فِي صِفَةِ صَوْتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

\_ اَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ: فِي صِفَةِ غَضَبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُرُورِهِ.

<sup>(</sup>١) يعنى : من غير أن يمسَّ طيباً صلَّى ٱلله عليه وسلَّم .

- الْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ : فِي صِفَةِ ضَحِكِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُكَائِهِ
   وَعُطَاسِهِ .
  - \_ اَلْفَصْلُ ٱلْتَّاسِعُ: فِي صِفَةِ كَلَامِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُكُوتِهِ.
    - \_ اَلْفَصْلُ ٱلْعَاشِرُ : فِي صَفَةِ قُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### \* \* \*

اَلْبَابُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ لِبَاسِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِرَاشِهِ وَسِلَاحِهِ، وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ :

- \_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ: فِي صِفَةِ لِبَاسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِن قَمِيصٍ وَإِزَادٍ وَرِدَاءٍ وَقَلَنْسُوَةٍ (١) وَعِمَامَةٍ وَنَحْوِهَا .
  - اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي : فِي صِفَةِ فِرَاشِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُنَاسِبُهُ .
    - اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ خَاتِّمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    - اَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ : فِي صِفَةِ نَعْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُفِّهِ .
    - اَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ سِلَاحِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
- \_ اَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ : كَانَ مِنْ خُلُقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَمِّيَ سِلَاحَهُ وَدَوَابَّهُ وَمَتَاعَهُ .

#### \* \* \*

اَلْبَابُ اَلْرَّابِعُ: فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِ وَنَوْمِهِ، وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ:

<sup>(</sup>١) غشاء مبطن يستر الرأس ، يقال لها في عُرْفنا : ( طاقيَّة أو كوفيَّة ) .

- \_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي صِفَةِ عَيْشِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُبْزِهِ .
- اَلْفَصْلُ اَلْثَانِي: فِي صِفَةِ أَكْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِدَامِهِ (١).
- اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ٱلطَّعَامِ بَعْدَهُ .
  - \_ اَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ : فِي صِفَةِ فَاكِهَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
  - \_ اَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ شَرَابِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَحِهِ .
    - \_ اَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ: فِي صِفَةِ نَوْمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### \* \* \*

اَلْبَابُ اَلْخَامِسُ: فِي صِفَةِ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَائِهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمِهِ، وَعَشْرَتِهِ مَعَ نِسَائِهِ، وَأَمَانَتِهِ وَصِدْقِهِ، وَحَيَائِهِ وَمِزَاحِهِ، وَتَواضُعِهِ وَجُلُوسِهِ، وَكَرَمِهِ وَشَجَاعَتِهِ، وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُول:

- \_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ: فِي صِفَةِ خُلُقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمِهِ.
- \_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي: فِي صِفَةِ عِشْرَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نِسَائِهِ رَضِي ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ .
  - \_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ أَمَانَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِدْقِهِ .
  - ُ ـ الْفَصْلُ ٱلْرَّابِعُ : فِي صِفَةِ حَيَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِزَاجِهِ .
  - \_ ٱلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ تَوَاضُعِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُوسِهِ .

 <sup>(</sup>١) ما يُساغ به الخبز ويُصلَح به الطعام جامداً كان أو سائلاً

- اَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ : فِي صِفَةِ كَرَمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَعَجَاعَتِهِ .

#### \* \* \*

اَلْبَابُ ٱلسَّادِسُ : فِي صِفَةِ عِبَادَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَابَةُ فُصُولٍ .

- \_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي صِفَةِ عِبَادَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ .
  - الْفَصْلُ ٱلثَّانِي: فِي صِفَةِ صَوْمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - \_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### \* \* \*

اَلْبَابُ السَّابِعُ: فِي أَخْبَارٍ شَتَّىٰ مِنْ أَحْوَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، وَثَلَاثِ مِئَةٍ وَثَلَاثَةً مِئَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ حَدِيثاً مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ:

- \_ اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي أَخْبَارٍ شَتَّىٰ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
- اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي: فِي بَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ.
- \_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي ثَلَاثِ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثاً مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اَلْبَابُ اَلْثَامِنُ : فِي طِبِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسِنِّهِ وَوَفَاتِهِ ، وَرُؤْيَتِهِ فِي الْمَنَام ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :

- اَلْفَصْلُ ٱلْأُوَّلُ : فِي طِبِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ـ اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي: فِي سِنِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ.

\_ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي رُؤْيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَنَام .

#### \* \* \*

الْخَاتِمَةُ: تَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسِينَ حَدِيثاً ، أَكْثَرُهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ مِنْ أَدْعِيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .

#### \* \* \*

وَأَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْعَظِيمَ رَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ أَنْ يَجْعَلَ هَـٰذَا ٱلْكِتَابَ مِنْ أَفْضَلِ ٱلْحَسَنَاتِ ٱلْجَارِي نَفْعُهَا فِي ٱلْحَيَاةِ وَبَعْدَ ٱلْمَمَاتِ ، بِجَاهِ نَبِيِّهِ سَيِّدِ ٱلرُّسُلِ ٱلْكِرَام ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهذه الأدعية منقسمة إلى قسمين: استعاذات، ودعوات، معتبراً فيها أُول الحديث، فما كان استعاذة جعل في القسم الأول؛ وما كان دعاءً جعل في القسم الثاني. وأُفتيَحُها بالدعوات القرآنية.

306

## المقامي

وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ تَنْبِيهَيْنِ

### التبيهالأول في عنى لفطالشمائل

هِيَ فِي ٱلْأَصْلِ : ٱلْأَخْلَاقُ وَٱلْطَّبَائِعُ .

قَالَ فِي ﴿ ٱلْقَامُوسِ ﴾ : ( اَلشَّمَالُ : ٱلطَّبْعُ ، وَٱلْجَمْعُ : شَمَائِلُ ) ا هـ

وَقَالَ فِي « لِسَانِ ٱلْعَرَبِ » : ( مُفْرَدُهَا : شِمَالٌ ؛ بِكَسْرِ ٱلشِّينِ .

قَالَ جَريرٌ:

وَقَالَ صَخْرٌ أَخُو ٱلْخَنْسَاءِ:

أَبَا ٱلشَّتْمِ إِنِّي قَدْ أَصَابُوا كَرِيمَتِي وَأَنْ لَيْسَ إِهْدَاءُ ٱلْخَنَا مَنْ شِمَالِيَا<sup>(٢)</sup> وَقَالَ آخَرُ<sup>(٣)</sup> :

هُمُ قَوْمِي وَقَدْ أَنْكَرْتُ مِنْهُمْ شَمَائِلَ بُدِّلُوهَا مِنْ شِمَالِي أَنْكُرْتُ أَخْلَاقَهُمْ ) .

(١) والبيت بتمامه:

أَلَــمْ تَعْلَمَــا أَنَّ ٱلْمَــلَامَــةَ نَفْعُهَــا ﴿ قَلِيلٌ وَمَالَوْمِي أَخِي مِنْ شِمَالِيَا

(٢) الخنا: فاحش الكلام.

(٣) أي: لبيد بن ربيعة العامري.

ثُمَّ قَالَ فِي مَادَّتِهَا أَيْضاً: ( وَٱلشِّمَالُ: خَلِيقَةُ ٱلْرَّجُلِ<sup>(١)</sup> ، وَجَمعُهَا: شَمَائِلُ. وَإِنَّهَا لَحَسَنَةُ ٱلشَّمَائِلِ ، وَرَجُلٌ كَرِيمُ ٱلشَّمَائِلِ ؛ أَيْ: فِي أَخْلَاقِهِ وَمُخَالَطَتِهِ) اهـ

وَقَدِ ٱسْتَعْمَلَ عُلَمَاءُ ٱلْحَدِيثِ ٱلشَّمَائِلَ فِي أَخْلَاقِهِ ٱلشَّرِيفَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَصْلِهَا ، وَفِي أَوْصَافِ صُورَتِهِ ٱلظَّاهِرَةِ أَيْضاً عَلَىٰ سَبِيلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَصْلِهَا ، وَفِي أَوْصَافِ صُورَتِهِ ٱلظَّاهِرَةِ أَيْضاً عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمَجَازِ فَآعْلَمْ ذلِكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : طبيعته وسجيَّته .

#### التنبيه الثاني في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلّى التّدعليه ولمّم

لَيْسَ ٱلْمَقْصُودُ مِنْ جَمْعِ شَمَائِلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ عِلْمٍ تَارِيخِيٍّ تَمِيلُ إِلَيْهِ ٱلْقُلُوبُ ، وَيُتَحَدَّثُ بِهِ فِي تَارِيخِيٍّ تَمِيلُ إِلَيْهِ ٱلْقُلُوبُ ، وَيُتَحَدَّثُ بِهِ فِي ٱلْمَجَالِسِ ، وَيُسْتَشْهَدُ بِهِ عَلَى ٱلْمَقَاصِدِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْفَوَائِدِ .

وَإِنَّمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْ جَمْعِ شَمَائِلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَائِدُ أُخْرَىٰ مُهِمَّةٌ فِي ٱلدِّينِ .

- مِنْهَا: ٱلْتَلَذُّذُ بِصِفَاتِهِ ٱلْعَلِيَّةِ وَشَمَائِلِهِ ٱلرَّضِيَّةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

- وَمِنْهَا: ٱلتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱسْتِجْلَابُ مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ ٱلْكَامِلَةِ وَأَخْلاَقِهِ ٱلْفَاضِلَةِ، كَمَا يَتَقَرَّبُ ٱلشَّاعِرُ إِلَى ٱلْكَرِيمِ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ ٱلْجَمِيلَةِ، وَخِصَالِهِ ٱلنَّبِيلَةِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمْعَ شَمَائِلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْرَهَا. . هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ مَدْحِهِ بِٱلْقَصَائِدِ ، وَقَدْ رَضِيَ عَمَّنْ مَدَحَهُ بِهَا كَ : حَسَّانَ ، وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، وَكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ، وَكَافَأَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ .

فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَرْضَىٰ عَمَّنْ يَعْتَنِي بِجَمْعِ شَمَائِلِهِ وَنَشْرِهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

- وَمِنْهَا: تَعَرُّضُنَا لِمُكَافَأَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ إِلَيْنَا ، وَمِنْ ٱلشَّقَاوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَإِنْقَاذِهِ إِيَّانَا مِنْ ظُلُمَاتِ ٱلْضَّلَالِ إِلَىٰ أَنْوَارِ ٱلْهُدَىٰ ، وَمِنَ ٱلشَّقَاوَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ إِلَىٰ ٱلشَّعَادَةِ ٱلْشَعَادَةِ ٱلْسَّعْادَةِ ٱلسَّرْمَدِيَّةِ ، وَهَاذِهِ نِعْمَةٌ كُبْرَىٰ لَا تُمْكِنُ مُقَابَلَتُهَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ مُكَافَأَتِهِ عَلَيْهَا إِلَّا ٱللهُ تَعَالَىٰ .

فَجَزَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَىٰ بِهِ مُوْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ ٱلْهَلَكَةِ (١) ، وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، دَائِنِينَ بِدِينِهِ أَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ ٱلْهَلَكَةِ ، وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، فَلَمْ تُمْسِ ٱللَّذِي ٱرْتَضَىٰ وَٱصْطَفَىٰ بِهِ مَلَائِكَتَهُ ، وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، فَلَمْ تُمْسِ اللّهِ عَنَّا يَعْمَةٌ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا حَظًا فِي دِينٍ وَدُنْيًا ، أَوْ رُفِعَ بِهَا عَنَّا بِنَا نِعْمَةٌ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ بِلْنَا بِهَا حَظًا فِي دِينٍ وَدُنْيًا ، أَوْ رُفِعَ بِهَا عَنَّا مَكُوهُ وَسَلَّمَ سَبَبُهَا مَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبُهَا أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْهُمَا . . إلَّا وَمُحَمَّدٌ صَلَّى ٱلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبُهَا أَنْ إِلَىٰ رُشْدِهَا .

وَهَاذِهِ ٱلْعِبَارَةُ مِنْ قَوْلِهِ: (.. فَجَزَاهُ ٱللهُ... إِلَىٰ آخِرِهَا) عِبَارَةُ إِمَامِنَا ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نَقَلْتُهَا مِنْ « رِسَالَتِهِ »(٢) ٱلَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ صَاحِبُهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

- وَمِنْهَا: أَنَّ مَعْرِفَةَ شَمَائِلِهِ ٱلشَّرِيفَةِ تَسْتَدْعِي مَحَبَّتَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ مَجْبُولٌ عَلَىٰ حُبِّ ٱلصَّفَاتِ ٱلْجَمِيلَةِ وَمَنِ ٱتَّصَفَ بِهَا ، وَلَا أَجْمَلَ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ صِفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) أي : الهلاك ، وهو ظلمة الكفر .

<sup>(</sup>٢) المسماة بـ « الرسالة » وهي في أصول الفقه .

فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ مَطْبُوعاً عَلَىٰ قَلْبِهِ بِطَابَعِ الشَّكَلُالِ.. يُحِبُ صَاحِبَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَقِينٍ ، وَبِمِقْدَارِ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنَقْصُهُ ، بَلْ رِضَا اللهِ تَعَالَىٰ وَالسَّعَادَةُ مَحَبَّتِهِ وَنَقْصِهَا تَكُونُ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنَقْصُهُ ، بَلْ رِضَا اللهِ تَعَالَىٰ وَالسَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ ، وَنَعِيمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَدَرَجَاتُهُمْ فِيهَا ، جَمِيعُ ذَلِكَ يَكُونُ بِمِقْدَارِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةً وَنَقْصاً ، كَمَا أَنَّ سَخَطَ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالشَّقَاوَةَ الْأَبَدِيَّةَ وَعَذَابَ أَهْلِ النَّارِ وَدَرَكَاتِهِمْ فِيهَا . يَكُونُ بِمِقْدَارِ بِعْضِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةً وَنَقْصاً ، كَمَا أَنَّ سَخَطَ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالشَّقَاوَةَ الْأَبَدِيَّةَ وَعَذَابَ أَهْلِ النَّارِ وَدَرَكَاتِهِمْ فِيهَا . يَكُونُ بِمِقْدَارِ بُغْضِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زِيَادَةً وَنَقْصاً .

- وَمِنْهَا : ٱتِّبَاعُهُ وَٱلِاَقْتِدَاءُ بِهِ لِمَنْ وَقَقَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا يُمْكِنُ بِهِ ٱلاَّقْتِدَاءُ ؛ كَسَخَائِهِ وَحِلْمِهِ ، وَتَوَاضُعِهِ ، وَزُهْدِهِ ، وَعِبَادَتِهِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ ٱلاَّقْتِدَاءُ ؛ كَسَخَائِهِ وَحِلْمِهِ ، وَتَوَاضُعِهِ ، وَزُهْدِهِ ، وَعِبَادَتِهِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَكَارِمِ أَخْلَاقِهِ ، وَشَرَائِفِ أَحْوَالِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ مُسْتَوْجِبٌ لِمَحَبَّةِ ٱللهِ تَعَالَى ٱلَّتِي فِيهَا سَعَادَةُ ٱلدَّارَيْن .

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] . جَعَلَنَا ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلْمُتَبِعِينَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَرْعِهِ ٱلْقُويمِ ، وَصِرَاطِهِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ، وَحَشَرَنَا تَحْتَ لِوَائِهِ ، فِي زُمْرَةِ أَهْلِ مَحَبَّتِهِ ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلصَّلَاةُ وَٱلتَّسْلِيمُ .

\* \* \*

# المنابخ لوقيك

فِي نَسَبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَسْمَائِهِ ٱلشَّرِيفَةِ وَأَسْمَائِهِ ٱلشَّرِيفَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ



### (لفِحَظُّ الْأَوْكُ في نسبه الشريف صلّى الشّه عليه وسلّم

هُوَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ<sup>(٣)</sup> بْنِ قُصَيِّ (٤) بْنِ كِلَابِ (٥) بْنِ أَلْمُطَّلِبِ (١) بْنِ هَاشِم (٢) بْنِ عَبْدِ مَنَافِ (٣) بْنِ قُصَيِّ (٤) بْنِ كِلَابِ (٥) بْنِ كِنَانَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ (٦) بْنِ مَالِكِ بْنِ ٱلنَّضْرِ (٧) بْنِ كِنَانَةَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) واسمه: شيبة الحمد ، وكنيته: أبو الحارث ، سمي بـ « عبد المطلب » لأن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه ، وهو بهيئة رثة ، فكان يُسأَل عنه فيقول: (هو عبدي ) ؛ حياءً من أن يقول ابن أخي ، فلما أُدخل مكة وأُصلح من حاله. . أظهر أنه ابن أخيه ؛ فلذلك قيل له: « عبد المطلب » . .

<sup>(</sup>٢) واسمه: عمرو، وإنما قيل له: «هاشم»؛ لأنه كان يهشم الثريد لِقُوبِهِ في الجدب.

<sup>(</sup>٣) واسمه: المغيرة ، لقب بذلك لأن أُمه حُبّىٰ أخدمته صنماً عظيماً لهم يسمى: « مناة » ، ثم نظر أبوه فرآه يوافق عبد مناة بن كنانة ، فحوله « عبد مناف » .

<sup>(</sup>٤) واسمه : مُجَمِّعٌ ، ولقب بذلك لأنه بَعُدَ عن عشيرته في بلاد قضاعة حيث احتملته أمه فاطمة بنت سعد العذري في قصة طويلة .

<sup>(</sup>٥) واسمه : حكيم ، ولقب بـ « كلاب » لمحبته كلاب الصيد ، فكان يجمعها .

<sup>(</sup>٦) واسمه : قريشٌ ، وإليه تنسب قبائل قريش .

<sup>(</sup>٧) واسمه: قيس ، ولقب بـ « النضر » لنضارة وجهه وإشراقه وجماله .

خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةً (١) بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ (٢) بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

إِلَىٰ هُنَا إِجْمَاعُ ٱلْأُمَّةِ ، وَمَا بَعْدَهُ إِلَىٰ آدِمَ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ (٣) .

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْتَسَبَ. لَمْ يُجَاوِزْ فِي نِسْبَتِهِ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ : « كَذَبَ ٱلْنَسَّابُونَ » ؛ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [الفرقان : ٣٨] .

#### وَهَلْذَا ٱلْنَسَبُ أَشْرَفُ ٱلْأَنْسَابِ عَلَى ٱلْإِطْلَاقِ.

فَعَنِ ٱلْعَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ خَلَقَ ٱلْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ ، ثُمَّ تَخَيَّرَ ٱلْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ مِنْ تَخْيَر ٱلْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بَيُوتِهِمْ ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً » .

وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ ،

<sup>(</sup>١) واسمه : عمرو ، ولقب بـ « مدركة » لإدراكه كل عز وفخر كان في آبائه .

<sup>(</sup>۲) واسمه : خَلْدان ، ولقب بـ « نزار » لأنه لما وُلِدَ ونظر أبوه إلى نور محمد صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين عينيه . . فرح فرحاً شديداً ونحر وأطعم ، وقال : إن هلذا كله نزرٌ ـ أي قليل ـ لحقً هلذا المولود . فسمي : ( نزاراً ) لذلك .

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف فيما بين عدنان وإسماعيل اختلافاً كثيراً ، ومن إسماعيل إلىٰ آدم متفق علىٰ أكثره ، وفيه خُلْفٌ يسير في عدد آبائه وكذلك في ضبط بعض الأسماء .

وقد جمع السيد العلامة عمر بن علوي ابن أبي بكرِ الكافُ أسماء آبائه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عدنان إلىٰ آدم مع نبذة يسيرة عنهم في كتاب أسماه « الصرح الممرد والفخر المؤبد لآباء سيدنا محمد » ، وقد صدر عن دار الحاوي ـ بيروت .

وَٱصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ ، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشاً ، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي هَاشِمِ » . وَٱصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ٱخْتَارَ خَلْقَهُ ؛ فَٱخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي آدَمَ ، ثُمَّ ٱخْتَارَ بَنِي آدَمَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ قُرَيْشاً ، ثُمَّ ٱخْتَارَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ قُرَيْشاً ، ثُمَّ ٱخْتَارَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ قُرَيْشاً ، ثُمَّ ٱخْتَارَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ ، ثُمَّ ٱخْتَارَ بَنِي هَاشِمٍ فَٱخْتَارَنِي ، فَلَمْ أَزَلُ قُرَيْشاً فَٱخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ ، ثُمَّ ٱخْتَارَ بَنِي هَاشِمٍ فَٱخْتَارَنِي ، فَلَمْ أَزَلُ خِيَاراً مِنْ خِيَارٍ ، أَلَا مَنْ أَحَبَّ ٱلْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَ ٱلْعَرَبَ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَ ٱلْعَرَبَ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَ ٱلْعَرَبَ فَبِحُبِي أَبْغَضِي أَبْغَضَهُمْ » .

\* \* \*

### (لفِحَ لكُ البَّانِيُ في أسمائه الشريفة صلّى الته عليه ولم

إِعْلَمْ. . أَنَّ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءً كَثِيرَةً .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلنَّوَوِيُّ فِي « ٱلتَّهْذِيبِ » : (قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ ٱلْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ « عَارِضَةُ ٱلْأَحْوَذِيِّ فِي شَرْحِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ « عَارِضَةُ ٱلْأَحْوَذِيِّ فِي شَرْحِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » : قَالَ بَعْضُ ٱلصُّوفِيَّةِ : لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفُ ٱسْمٍ ، وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفُ ٱسْمٍ ) ا هـ

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَالَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لِي أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي يُحْشَرُ أَحْمَدُ ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ٱلَّذِي يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ (١) ، وَأَنَا ٱلْعَاقِبُ ٱلَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ » .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَقِيتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ ٱلْمَدِينَةِ ؛ فَقَالَ : « أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا نَبِيُّ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ ٱلْمَدِينَةِ ؛ فَقَالَ : « أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا نَبِيُّ

<sup>(</sup>۱) هـٰكذا بتشديد الياء مع فتح الميم علىٰ التثنية ، أو ( قَدَمِي ) بكسر الميم وبتخفيف الياء علىٰ الإفراد ، روايتان .

ٱلرَّحْمَةِ ، وَنَبِيُّ ٱلتَّوْبَةِ ، وَأَنَا ٱلْمُقَفِّي (١) ، وَأَنَا ٱلْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ ٱلْمُلَحِم » .

وَمَعْنَى ( ٱلْمُقَفِّي ) : ٱلْمُتَّبِعُ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ ٱلْرُّسُلِ ، وَكَانَ آخِرَهُمْ وَخَاتِمَهُمْ .

وَ ( ٱلْمَلَاحِمُ ) هِيَ : ٱلْحُرُوبُ .

فَفِي تَسْمِيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ ٱلْمَلَاحِمِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ مَا بُعِثَ بِهِ مِنَ ٱلْقِتَالِ بِٱلْسَّيْفِ .

وَلَمْ يُجَاهِدْ نَبِيٌّ وَأُمَّتُهُ قَطُّ مَا جَاهَدَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ .

وَٱلْمَلَاحِمُ ٱلَّتِي وَقَعَتْ وَتَقَعُ بَيْنَ أُمَّتِهِ وَبَيْنَ ٱلْكُفَّارِ. لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهَا قَبْلَهُ ؛ فَإِنَّ أُمَّتَهُ يُقَاتِلُونَ ٱلْكُفَّارَ فِي أَقْطَارِ ٱلْأَرْضِ عَلَىٰ تَعَاقُبِ ٱلْأَعْصَارِ إِلَىٰ أَنْ يُقَاتِلُوا ٱلْأَعْوَرَ ٱلْدَّجَّالَ .

وَفِي ﴿ ٱلنَّهْذِيبِ ﴾ : ﴿ سَمَّاهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ٱلْقُرْآنِ رَسُولاً ، نَبِيّاً ، أُمِّيّاً ، شَاهِداً ، مُبَشِّراً ، نَذِيراً ، دَاعِياً إِلَى ٱللهِ بِإِذْنِهِ ، وَسِرَاجاً مُنِيراً ، وَرَؤُوفاً رَحِيماً ، وَمُذَكِّراً ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً وَنِعْمَةً وَهَادِياً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِسْمِي فِي ٱلْقُرْآنِ : مُحَمَّدٌ ، وَفِي ٱلْإِنْجِيلِ :

 <sup>(</sup>١) بكسر الفاء على أنه اسم فاعل ، أو ( المقفَّىٰ ) بفتحها على أنه اسم مفعول .

أَحْمَدُ ، وَفِي ٱلْتَوْرَاةِ : أُحِيدُ (١) ، وَإِنَّمَا سُمِّيتُ أَحِيدُ لِأَنِّي أُحِيدُ أُمَّتِي عَنْ نَارِ جَهَنَّمَ » .

وَزَادَ نَقْلاً عَنِ ٱبْنِ عَسَاكِرَ : ٱلْفَاتِحَ ، وَطَلهَ ، وَيَاسِينَ ، وَعَبْدَ ٱللهِ ، وَخَاتِمَ ٱلْأَنْبِيَاءِ .

وَقَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » ، وَٱلْبَاجُورِيُّ فِي « حَاشِيةِ الشَّمَائِلِ » : ذَكَرَ صَاحِبُ كِتَابِ « شَوْقُ ٱلْعُرُوسِ وَأُنْسُ ٱلنَّقُوسِ » ، وَهُو حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلدَّامَعَانِيُّ نَقْلاً عَنْ كَعْبِ ٱلْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْمُ ٱلنَّيِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ : عَبْدُ ٱلْكَرِيمِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلنَّارِ : عَبْدُ ٱلْجَبَّارِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلْعَرْشِ : عَبْدُ ٱلْحَمِيدِ ، وَعِنْدَ سَائِرِ ٱلْمَلائِكَةِ : عَبْدُ ٱلْجَبَارِ ، وَعِنْدَ ٱلْشَيَاطِينِ : عَبْدُ ٱلْوَهَابِ ، وَعِنْدَ ٱلشَّيَاطِينِ : عَبْدُ ٱلْقَهَارِ ، وَعِنْدَ ٱلْأَنْبِياءِ : عَبْدُ ٱلْوَهَابِ ، وَعِنْدَ ٱلشَّيَاطِينِ : عَبْدُ ٱلْقَهَارِ ، وَعِنْدَ ٱلْجِنِّ : عَبْدُ ٱلرَّحِيمِ ، وَفِي ٱلْجِبَالِ : عَبْدُ ٱلْشَيَاطِينِ : وَفِي ٱلْبِجَالِ : عَبْدُ ٱلْشَيَاطِينِ : وَفِي ٱلْبِجَالِ : عَبْدُ ٱلْشَيَاطِينِ ، وَغِنْدَ ٱلْشَيارِ ، وَعِنْدَ ٱلْشَيارِ ، وَعِنْدَ ٱلْشَيارِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهَيْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهُيْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهَارِ ، وَعِيْدَ ٱلْمُهَيْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهَيْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهُومِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهُومِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُهُومِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِرِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُونِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَفِي ٱلْتَوْرَاةِ : مُؤذُ مُؤذُ مُؤذُ ، وَفِي ٱلْإِنْجِيلِ : وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُونِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُونِ : عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُونِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُونِ ، وَعِنْدَ ٱلْمُؤْمُ ، وَفِي ٱلْمُونُ ، وَفِي ٱلْمُؤْمُ ، وَفِي ٱلْمُؤْمُ ، وَفِي ٱلْمُؤْمُ ، وَفِي الْمُؤْمُ ، وَفِي الْمُؤْمُ ، وَفِي الْمُؤْمُ ، وَفِي الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) بهمزة مضمومة ثم حاء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة ثم دال مهملة ، هلكذا ضبطه بعضهم على وزن الفعل ، فهو عربي .

والمشهور ضبطه : ( أَحْيَدُ ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية ، على وزن اسم التفضيل ، وبه ضبطه البرهان في « المقتفى » . قال الشُّمُنيُّ : وهو المحفوظ وهو غير عربي .

طَابَ طَابَ ، وفِي ٱلصُّحُفِ : عَاقِبٌ ، وَفِي ٱلزَّبُورِ : فَارُوقُ ، وَعِنْدَ ٱللهِ : طَابَ ، وَيَاسِينُ ، وَعِنْدَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكُنْيَتُهُ : أَبُو ٱلْقَاسِمِ ؛ لأَنَّهُ يَقْسِمُ ٱلْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا .

قَوْلُهُ: ( مُؤذُ مُؤذُ ): نَقَلَ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » عَنِ ٱلسُّهَيْلِيِّ: أَنَّهُ بِضَمِّ ٱلْمِيمِ ، وَإِشْمَامِ ٱلْهَمْزَةِ ضَمَّا بَيْنَ ٱلْوَاوِ وَٱلْأَلِفِ ، مَمْدُوداً . وَقَالَ : نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ مَعْنَاهُ : طَيِّبٌ طَيِّبٌ ) اهـ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ مَعْنَاهُ : طَيِّبٌ طَيِّبٌ ) اهـ نَتُ نُ رَبُلُ اللهَ مِنْ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ مَعْنَاهُ : طَيِّبٌ عَلَيْبٌ ) اهـ

فَيَكُونُ بِمَعْنَى ٱلاسْمِ ٱلْآخَرِ وَهُوَ : (طَابَ. . طَابَ ) .

وَأَمَّا ٱلفَارُوقُ: فَهُوَ ٱلَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ ، وَهُوَ مَعْنَى ٱسْمِ ( ٱلْبَارَقَلِيطِ ) (١) ٱلْمَذْكُورِ فِي « إِنْجِيلِ يُوحَنَّا » .

وَقَدْ أَلَّفَ خَاتِمَةُ ٱلْحُفَّاظِ جَلَالُ ٱلدِّينِ ٱلسُّيُوطِيُّ رِسَالَةً سَمَّاهَا: « اَلْبَهْجَةُ ٱلسَّنِيَّةُ فِي ٱلْأَسْمَاءِ ٱلنَّبَوِيَّةِ » جَمَعَ فِيهَا نَحْوَ ٱلْخَمْسِ مِئَةِ .

وَنَقَلَ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » عَنْ كِتَابِ « أَحْكَامِ ٱلْقُرْآنِ » لأَبِي بَكْرِ ٱبْنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ ٱسْمٍ . ٱلْعَرَبِيِّ : أَنَّ لِلهِ تَعَالَىٰ ٱللهُ اَسْمٍ ، وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ ٱسْمٍ .

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ : ( وَٱلْمُرَادُ : اَلْأَوْصَافُ ، فَكُلُّ ٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي وَرَدَتْ أَوْصَافُ مَ فَكُلُّ ٱلْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي وَرَدَتْ أَوْصَافُ مَدْحٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ . . فَلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ وَصْفٍ ٱسْمٌ .

<sup>(</sup>۱) ٱلْبَارَقَلِيط ، وَٱلْبَارْقَلِيط ، وَٱلْبَارَقْلِيط ، وَٱلْبَارِقْلِيط ، ويُروىٰ أيضاً بالفاء دون الباء ؛ وهو : الذي يفرِّق بين الحق والباطل . وقال التقي الشمُنِّي : وأكثر أهل الإنجيل علىٰ أن معناه : ( المخلِّص ) .

ثُمَّ إِنَّ مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصِّ بِهِ ، أَوِ ٱلْغَالِبُ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ . وَكُلُّ ذَلِكَ بَيِّنٌ بِٱلْمُشَاهَدَةِ لَا يَخْفَىٰ .

وَإِذَا جَعَلْنَا لَهُ مِنْ كُلِّ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ ٱسْماً.. بَلَغَتْ أَسْمَاؤُهُ مَا ذَكَرَ ، بَلْ أَكْثَرَ .

قَالَ: وَٱلَّذِي رَأَيْتُهُ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا \_ يَعْنِي ٱلْحَافِظَ ٱلسَّخَاوِيَّ \_ فِي « ٱلْقَوْلِ ٱلْبَدِيعِ » ، وَٱلْقَاضِي عِيَاضٍ فِي « ٱلشِّفَا » ، وَٱبْنِ ٱلْعَرَبِيِّ فِي « ٱلْقَبْسِ » وَ« ٱلْأَحْكَامِ » ، وَٱبْنِ سَيِّدِ ٱلنَّاسِ وَغَيْرِهِمْ . . يَزِيدُ عَلَى ٱلْأَرْبَعِ مِئَةِ ، ثُمَّ سَرَدَهَا مُرَتَّبَةً عَلَىٰ حُرُوفِ ٱلْمُعْجَمِ ) .

وَذَكَرَ مِنْهَا ٱلْإِمَامُ ٱلْجُزُولِيُّ فِي « دَلَائِلِ ٱلْخَيْرَاتِ » مِئْتَيْنِ وَوَاحِداً .

وَقَالَ فِي « ٱلتَّهْذِيبِ » : ( وَكُنْيَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَشْهُورَةُ : أَبُو ٱلْقَاسِم ، وَكَنَّاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَا إِبْرَاهِيمَ ) .

وَأَفْضَلُ أَسْمَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ .

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّادِنِيُّ : ﴿ وَقَدْ سَمَّاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهَاٰذَا ٱلِٱسْمِ قَبْلَ ٱلْخَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ ، كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

وَرَوَىٰ ٱبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ كَعْبِ ٱلأَحْبَارِ: أَنَّ آدَمَ أَوْصَى ٱبْنَهُ شِيثاً فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ ؛ أَنْتَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي ، فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ ٱلْتَقْوَىٰ وَٱلْعُرْوَةِ ٱلْيُ ثُونَ اللهَ فَأَذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ ٱسْمَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ٱسْمَهُ ٱلْوُثْقَىٰ ، وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ ٱللهَ فَأَذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ ٱسْمَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ٱسْمَهُ مَكْتُوباً عَلَىٰ سَاقِ ٱلْعَرْشِ ، ثُمَّ طُفْتُ ٱلسَّمَاوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا مَوْضِعاً إِلَّا مَكْتُوباً عَلَىٰ سَاقِ ٱلْعَرْشِ ، ثُمَّ طُفْتُ ٱلسَّمَاوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا مَوْضِعاً إِلَّا

وَرَأَيْتُ أَسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَيْهِ ، وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي ٱلْجَنَّةَ ، فَلَمْ أَرَ فِيهَا قَصْراً وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ آسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ آسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ آسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَيْ وَرَقِ قَصَبِ آجَامِ ٱلْجَنَّةِ (۱) مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَىٰ نُحُورِ ٱلْحُورِ ٱلْعِينِ ، وَعَلَىٰ وَرَقِ قَصَبِ آجَامِ ٱلْجَنَّةِ (۱) ، وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ ، وَعَلَىٰ أَطْرَافِ وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ ، وَعَلَىٰ أَطْرَافِ ٱلْحُجُبِ (٣) ، وَبَيْنَ أَعْيُنِ ٱلْمَلَائِكَةِ ، فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ ؛ فَإِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا .

قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ:

أَغَـرُ عَلَيْهِ لِلنَّبُوةِ خَاتَمٌ مِنَ اللهِ مِنْ نُورٍ يَلُوحُ وَيُشْهَدُ وَضَمَّ الْإِلَهُ اَسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اَسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ وَضَمَّ الْإِلَهُ اَسْمَ النَّمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ وَشَـتَ لَـهُ مِـنْ إِسْمِـهِ لِيُجِلَّـهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَلذَا مُحَمَّدُ

وَأَمَّا ٱسْمُ أَحْمَدَ : فَقَدْ قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ فِي « حَاشِيَتِهِ » :

هُوَ فِي ٱلْأَصْلِ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ أَحْمَدُ ٱلْحَامِدِينَ لِرَبِّهِ ؛ فَفِي « ٱلصَّحِيحِ » : أَنَّهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِمَحَامِدَ لَمْ يُفْتَحْ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَكَذَلِكَ يُعْقَدُ لَهُ لِوَاءُ ٱلْحَمْدِ ، وَيُخَصُّ بِٱلْمَقَامِ ٱلْمَحْمُودِ .

وَبِٱلْجُمْلَةِ : فَهُوَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ حَامِدِيَّةً وَمَحْمُودِيَّةً ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَحْمَدَ وَمُحَمَّداً . وَلِهَانَيْنِ ٱلاَسْمَيْنِ ٱلشَّرِيفَيْنِ مَزِيَّةٌ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلْأَسْمَاءِ ، فَيَنْبَغِي

<sup>(</sup>١) جمع أجمة : الشجر الملتف ؛ أي : على أغصان شجر الجنة .

<sup>(</sup>٢) تأنيث الأطيب ، شجرة في الجنة .

<sup>(</sup>٣) الأستار التي في الجنة ، أو المحلات التي لا يتجاوزها الرائي إلى ما وراءها .

تَحَرِّي ٱلْتَسْمِيَةِ بِهِمَا ، فَقَدْ وَرَدَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْقُدْسِيِّ : « إِنِّي آلَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي أَنْ لَا أُدْخِلَ ٱلنَّارَ مَنِ ٱسْمُهُ أَحْمَدُ ، وَلَا مُحَمَّدٌ » .

وَرَوَاهُ ٱلدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ ٱللهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ . . إِلَّا قَدَّسَ ٱللهُ ذَلِكَ ٱلْمَنْزِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ) اهـ

\* \* \*

# المنابخ لتاني

فِي صِفَةِ خِلْقَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ أَوْصَافِهِ ٱلشَّرِيفَةِ وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنْ أَوْصَافِهِ ٱلشَّرِيفَةِ



## (الفيضيناك الأقطينية) في جال صورته صلى التُدعِلية وتم ، و ما شاكلها

قَالَ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : ( إعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ ٱلْإِيمَانِ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . ٱلْإِيمَانَ بِأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ خَلْقَ بَدَنِهِ ٱلشَّرِيفِ عَلَىٰ وَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ خَلْقُ آدَمِيٍّ مِثْلُهُ .

وَلِلهِ دَرُّ ٱلْأَبُوصِيرِيِّ (١) حَيْثُ قَالَ:

فَهْ وَ ٱلَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ ٱصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِئُ ٱلنَّسَمِ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيكٍ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيكٍ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

وَقَدْ حَكَى ٱلْقُرْطُبِيُّ رَحَمِهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي (كِتَابِ ٱلصَّلَاةِ) ، أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ. . لَمَا طَاقَتْ أَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اهـ

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ ٱلْجِسْمِ . رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَرَوَى ٱللهِ صَلَّى أَنْسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعيد الصنهاجي صاحب نظم «البردة» المشهور نشأ في قرية «البوصير» وإليها ينسب فيقال: (البوصيري) ؛ ولذا فإنَّ قوله: (الأبوصيري) منتقد. والله أعلم.

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِٱلطَّوِيلِ ٱلْبَائِنِ ، وَلَا بِٱلْقَصِيرِ ، وَلَا بِٱلْأَبْيَضِ ٱلْأَمْهَٰقِ ، وَلَا بِٱلْآدَم ، وَلَا بِٱلْجَعْدِ ٱلْقَطِطِ وَلَا بِٱلْسَّبْطِ .

وَمَعْنَى( ٱلْبَائِنِ ) : ٱلظَّاهِرُ طُولُهُ .

وَ( ٱلْأَمْهَقِ ) : ٱلشَّدِيدُ ٱلْبَيَاضِ ، ٱلْخَالِي عَن ٱلْحُمْرَةِ .

وَ( ٱلْآدَم ) : ٱلْأَسْمَرُ .

وَ ( ٱلْجَعْدِ ) : مَنْ فِي شَعْرِهِ ٱلْتِوَاءُ .

وَ ( الْقَطِّطِ ) : شَدِيدُ ٱلْجُعُودَةِ .

وَ( ٱلسَّبِّطِ ) : مُسْتَرْسِلُ ٱلشَّعْرِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً مَرْبُوعاً (١) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْن ، عَظِيمَ ٱلْجُمَّةِ إِلَىٰ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

وَمَعْنَى ( ٱلْرَّجِلِ )(٢): مَنْ فِي شَعْرِهِ تَكَسُّرٌ قَلِيلٌ.

وَ ( ٱلْجُمَّةُ ) : مُجْتَمَعُ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ ؛ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْوَفْرَةِ وَٱللِّمَّةِ (٣) .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ ٱلْكَفَّيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ ، ضَخْمَ ٱلْرَّأْسِ ، ضَخْمَ ٱلْكَرَادِيسِ ، طَوِيلَ ٱلْمَسْرُبَةِ ، إِذَا مَشَىٰ تَكَفَّؤًا ؛ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب .

وَمَعْنَىٰ ( شَشْنٍ ) : غَلِيظٌ .

<sup>(</sup>١) وهو المتوسط بين الطويل والقصير .

<sup>(</sup>٢) الرَّجل بفتح الراء وكسر الجيم ، وقد يضم ، وقد يفتح ، وقد يسكُّن .

<sup>(</sup>٣) الوَفرة: ما بلغت شحمة الأذن ، والجُمَّة: ما وصلت المنكب ، واللَّمة: ما بينهما .

وَ ( ٱلْكَرَادِيسُ ) \_ جَمْعُ كُرْدُوسٍ \_ وَهُوَ : مَجْمَعُ ٱلْعِظَامِ كَٱلْرُّكْبَةِ وَٱلْمَنْكِبِ .

وَ ( ٱلْمَسْرُبَةُ ) : ٱلشَّعْرُ ٱلدَّقِيقُ ٱلَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ ٱلصَّدْرِ إِلَى ٱلسُّرَّةِ .

وَ ( ٱلتَّكَفُّوُ ) : اَلْمَيْلُ إِلَىٰ سَنَنِ (١) ٱلْمَشْيِ ، وَهُوَ : مَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَٱلْسَّفِينَةِ فِي جَرْيِهَا .

وَ ( ٱلْصَّبَبُ ) : اَلْمَكَانُ ٱلْمُنْحَدِرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْداً رَجِلاً (٢) ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ ؛ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ ، أَبْيضُ مُشَرَّبٌ (٣) ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدَ ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، شَنْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَىٰ . . تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، وَإِذَا النَّفَتَ مَعاً ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتِمُ النَّبُوَّةِ .

وَهُوَ خَاتِمُ ٱلنَّبِيِّينَ ، أَجْوَدُ ٱلنَّاسِ صَدْراً ، وَأَصْدَقُ ٱلنَّاسِ لَهْجَةً ، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً ، وَمَنْ خَالَطَهُ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً . . هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً . . أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ .

 <sup>(</sup>١) مثلث السين وبضمتين ؛ سُننٌ وسَنَنٌ وسِنَنٌ وسُننٌ .

<sup>(</sup>٢) الجعد: هو الشعر المتجعد والمتثنى...

<sup>(</sup>٣) مُشْرَب بتخفيف الراء من الإشراب ، وهو خلط لون بلونٍ كأنه سقي به ، أو ( مُشَرَّب ) بالتشديد من التشريب ، وهو مبالغة في الإشراب .

وَمَعْنَى ( ٱلْمُطَهَّمِ ) : اَلْبَادِنُ ٱلْكَثِيرُ ٱللَّحْمِ (١) .

وَ( ٱلْمُكَلْثُم ) : اَلْمُدَوَّرُ ٱلْوَجْهِ .

وَ ( أَدْعَج ٱلْعَيْنَيْنِ ) : شَدِيدُ سَوَادِهِمَا .

وَ ( أَهْدَبِ ٱلْأَشْفَارِ ) : طَوِيلُ شَعْرِ ٱلْأَجْفَانِ .

وَ ( ٱلْمُشَاشِ ) : رُؤُوسُ ٱلْعِظَام .

وَ ( ٱلْكَتَدِ ) : مُجْتَمَعُ ٱلْكَتِفَيْن .

وَ( أَجْرَدَ ) : غَيْرُ أَشْعَرَ .

وَ( تَقَلَّعَ ) : مَشَىٰ بِقُوَّةٍ .

وَ ( ٱللَّهْجَةِ ) : اَلْكَلَامُ .

وَ ( ٱلْعَرِيكَةِ ) : ٱلطَّبيعَةُ .

وَ ( ٱلْبَدِيهَةِ ) : اَلْمُفَاجَأَةً .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ (٢) ، ضَلِيعَ ٱلْفَمِ ، سَوَاءَ ٱلْبَطْنِ وَٱلْصَّدْرِ ، أَشْعَرَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ وَٱلْذِّرَاعَيْنِ وَأَعَالِي ٱلصَّدْرِ ، طَوِيلَ ٱلْبَطْنِ وَٱلْصَّدْرِ ، أَشْعَرَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ وَٱلْذِّرَاعَيْنِ وَأَعَالِي ٱلصَّدْرِ ، طَوِيلَ ٱلْزَّنْدَيْنِ ، أَحْمَرَ ٱلْمَآقِي ، مَنْهُوسَ ٱلْزَّنْدَيْنِ ، أَحْمَرَ ٱلْمَآقِي ، مَنْهُوسَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، أَحْمَرَ ٱلْمَآقِي ، مَنْهُوسَ ٱلْعَقِبَيْن .

وَمَعْنَىٰ (ضَلِيعِ ٱلْفَمِ): وَاسِعُهُ، وَهُوَ مَمْدُوحٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى ٱلْفَصَاحَةِ. وَرُ أَشْكَلِ ٱلْعَيْنَيْنِ): فِي بَيَاضِهِمَا حُمْرَةٌ.

<sup>(</sup>١) أي: عظيم البدن بكثرة لحمه.

<sup>(</sup>٢) أي : غير مرتفع الوجنتين .

وَ( مَنْهُوسِ ٱلْعَقِبَيْنِ ) : قَلِيلُ لَحْمِهِمَا .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ ، مُشَرَّبَ ٱلْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلَجَ ٱلْحَاجِبَيْنِ (١) ، كَأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا ٱلْفِضَّةُ الْمُخَلَّصَةُ . وَكَانَتْ عَيْنَاهُ نَجْلَاوَيْنِ (٢) ، أَدْعَجَهُمَا (٣) ، وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ تَمَزُّجٌ مِنْ حُمْرَةٍ ، وَكَانَ أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ حَتَّىٰ تَكَادَ تَلْتَبِسُ مِنْ كَثْرَتِهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ ٱلْرَّأْسِ وَٱلْيَدَيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ صَلْتَهُمَا (٤) ، لَيْسَ بِٱلطَّوِيلِ ٱلْوَجْهِ ، وَلَا ٱلْمُكَلْثَم .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ صِفَةً وَأَجْمَلَهَا ، كَانَ رَبْعَةً إِلَى ٱلطُّولِ مَا هُوَ<sup>(٥)</sup> ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، أَسِيلَ ٱلْخَدَّيْنِ ، شَدِيدَ سَوَادِ ٱلطُّولِ مَا هُوَ<sup>(٥)</sup> ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ ، إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ . وَطِيءَ الشَّعْرِ ، أَكْحَلَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ ، إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ . وَطِيءَ بِكُلِّهَا ، لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ (٢) ، إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ . . فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَةٍ ، وإِذَا ضَحِكَ . . يَتَلَأَلُأ .

<sup>(</sup>١) أي : كان بين حاجبيه فرجة بيضاء دقيقة لا تتبيّن إلا لمتأمّل .

<sup>(</sup>٢) أي : واسعتين .

<sup>(</sup>٣) أي : شديد سواد حدقتهما .

<sup>(</sup>٤) أي : سائلهما من غير ارتفاع وجنتيه .

<sup>(</sup>٥) أي : هو يميل إلى الطول ميلاً قليلاً .

<sup>(</sup>٦) الأخمص: ما يتجافى من باطن القدم عن الأرض.

وَمَعْنَىٰ ( أُسِيلِ ٱلْخَدَّيْنِ ) : لَيْسَ فِيهِمَا ٱرْتِفَاعٌ .

وَ ( ٱلْأَكْحَلِ ) : أَسْوَدُ أَجْفَانِ ٱلْعَيْنِ خِلْقَةً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَحَ ٱلْذِّرَاعَيْنِ ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، أَهْ فَارِ ٱلْعَيْنَيْنِ . أَهْدَبَ أَشْفَارِ ٱلْعَيْنَيْنِ .

وَمَعْنَىٰ ( شَبَحِ ٱلْذِّرَاعَيْنِ ) : عَرِيضُهُمَا مُمْتَدُّهُمَا .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ ٱلْعَضُدَيْنِ وَٱلْذِّرَاعَيْنِ ('' ، وَمَا تَحْتَ ٱلْإِزَارِ مِنَ ٱلْفَخِذَيْنِ وَٱلسَّاقِ ، طَوِيلَ ٱلْزَّنْدَيْنِ ، رَحْبَ ٱلرَّاحَتَيْنِ ، سَائِلَ ٱلْأَطْرَافِ ، كَأَنَّ أَصَابِعَهُ قُضْبَانُ ٱلْفِضَّةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَدِلَ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلسِّمَنِ ، فَبَدُنَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَحْمُهُ مُتَمَاسِكاً ، يَكَادُ يَكُونُ عَلَى ٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ، لَمْ يَضُرَّهُ ٱلسِّنُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ وَجْهاً ، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقاً ، لَيْسَ بِٱلطَّوِيلِ ٱلْبَائِنِ ، وَلَا بِٱلْقَصِيرِ ، بَلْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَى ٱلرَّبْعَةِ (٢) إِذَا مَشَىٰ وَحْدَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَهُو يُنْسَبُ إِلَى ٱللهُ وَحُدَهُ ، وَلَوُبَّمَا ٱكْتَنَفَهُ ٱلرَّجُلَانِ ٱللهُ وَسَلَّمَ ، وَلَوُبَّمَا ٱكْتَنَفَهُ ٱلرَّجُلَانِ وَسَلَّمَ ، وَلَوُبَّمَا ٱكْتَنَفَهُ ٱلرَّجُلَانِ وَسَلَّمَ ، وَلَوُبَّمَا ٱكْتَنَفَهُ ٱلرَّجُلَانِ ٱللهُ وَسُلَّمَ اللهُ مَلُولُ ؛ وَنُسِبَ هُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلطُّولِ ؛ وَنُسِبَ هُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلطُّولِ ؛ وَنُسِبَ هُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلطُّولِ ؛ وَنُسِبَ هُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱللهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي : ضخمهما .

<sup>(</sup>٢) الرَّبعة: توسط القامة واعتدالها.

وَيَقُولُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ جُعِلَ ٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ٱلْرَّبْعَةِ ﴾ .

وَزَادَ ٱبْنُ سَبْعٍ فِي « ٱلْخَصَائِصِ » : أَنَّهُ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ. . يَكُونُ كَتِفُهُ أَعْلَىٰ مِنْ جَمِيعِ ٱلْجَالِسِينَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْماً مُفَخَّماً ، يَتَلَأْلاً وَجْهُهُ تَلَأَلُوَ ٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ ، أَطْوَلَ مِنَ ٱلْمَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ ٱلْمُشَذَّبِ ، عَظِيمَ ٱلْهَامَةِ (١) ، رَجْلَ ٱلشَّعْرِ ، إِنِ ٱنْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ . . فَرَقَهَا ، وَإِلَّا . . فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ شَعْرُهُ . شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ .

أَزْهَرَ ٱللَّوْنِ ، وَاسِعَ ٱلْجَبِينِ ، أَزَجَّ ٱلْحَوَاجِبِ ؛ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنِ اللَّهُ الْعُرْنِينِ ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ ، قَرَنِ (٢) ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ ٱلْغَضَبُ ، أَقْنَى ٱلْعِرْنِينِ ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ ، يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثَّ ٱللِّحْيَةِ ، سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ ٱلْفَمِ ، يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثَّ ٱللَّحْيَةِ ، سَهْلَ ٱلْخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ ٱلْفَمِ ، أَشْنَبَ ، مُفَلَّجَ ٱلْأَسْنَانِ ، دَقِيقَ ٱلْمَسْرُبَةِ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ ٱلْفِضَّةِ ، مُعْتَدِلَ ٱلْخَلْقِ .

بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ ، سَوَاءٌ ٱلْبَطْنُ وَٱلْصَّدْرُ (٣) ، عَرِيضُ ٱلصَّدْرِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ ٱللَّبَةِ بَيْنَ ٱلْمَتَجَرَّدِ (٤) ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ ٱللَّبَةِ وَٱلْمَتْجَرَّدِ وَٱلْبَطْنِ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ (٥) ، وَٱلسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَٱلْخَطِّ ، عَارِي ٱلثَّدْيَيْنِ وَٱلْبَطْنِ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ (٥) ،

<sup>(</sup>١) أي: عظيم الرأس.

<sup>(</sup>٢) والمراد: أن حاجبيه قد سبغا حتىٰ كادا يلتقيان ولم يلتقيا . والقرن غير محمود عند العرب ويستحبون البلجَ وهو الصحيح في صفته صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: سواء البطن والصدر.

<sup>(</sup>٤) والمعنى: أنه نير العضو المتجَرِّد عن الشعر أو عن الثوب.

<sup>(</sup>٥) وفي رواية : ( ممَّا سوىٰ ذلك ) ، وهي أنسب وأقربُ ؛ أي : سِوىٰ محل الشعر =

أَشْعَرُ ٱلذِّرَاعَيْنِ وَٱلْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي ٱلصَّدْرِ ، طَوِيلُ ٱلزَّنْدَيْنِ .

رَحْبُ ٱلرَّاحَةِ ، شَنْنُ ٱلْكَفَّيْنِ وَٱلْقَدَمَيْنِ ، سَائِلُ ٱلْأَطْرَافِ ، خُمْصَانُ (١) الْأَخْمَصَيْنِ ، مَسِيحُ ٱلْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا ٱلْمَاءُ ؛ إِذَا زَالَ . . زَالَ قَلْعاً (٢) ، يَخْطُو تَكَفِّياً وَيَمْشِي هَوْناً ، ذَرِيعُ ٱلْمِشْيَةِ ، إِذَا مَشَىٰ . . كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ يَخْطُو تَكَفِّياً وَيَمْشِي هَوْناً ، ذَرِيعُ ٱلْمِشْيَةِ ، إِذَا مَشَىٰ . . كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، وَإِذَا ٱلْتَفَتَ . ٱلنَّفَتَ جَمِيعاً ، خَافِضُ ٱلطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ صَبَبٍ ، وَإِذَا ٱلْتَفَتَ . . ٱلنَّفَتَ جَمِيعاً ، خَافِضُ ٱلطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، جُلُّ نَظَرِهِ ٱلْمُلاَحَظَةُ ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ ، وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَهُ بِٱلسَّلَام .

وَمَعْنَى ( ٱلْفَحْمِ ) : ٱلْعَظِيمُ فِي نَفْسِهِ .

وَ( ٱلْمُفَخَّمِ ) : ٱلْمُعَظَّمُ عِنْدَ غَيْرِهِ .

وَ( ٱلْمُشَذَّبِ ) : ٱلظَّاهِرُ ٱلطُّولِ مَعَ نَحَافَةٍ .

وَ( رَجِلِ ٱلشَّعْرِ ) : مُسْتَرْسِلُهُ .

وَ ( ٱلْعَقِيقَةِ ) : شَعْرُ ٱلْرَّأْسِ .

وَ( وَفَرَهُ ) : جَعَلَهُ وَفْرَةً ، وَهِيَ ٱلشَّعَرُ ٱلنَّازِلُ عَنْ شَحْمَةِ ٱلْأُذُنِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى ٱلْمَنْكِبَيْن .

وَ( أَزْهَرَ ) : مُشْرِقُ ٱللَّوْنِ ، نَيِّرُهُ .

وَ( أَزَجِّ ٱلْحَوَاجِبِ ) : مُقَوَّسُهَا مَعَ طُولٍ .

المذكور ، أما هو : ففيه الشعر الذي هو المسرئبة . والمعنىٰ : لم يكن علىٰ ثدييه
 وبطنه صلَّى ٱلله عليه وسلَّم شعر غير مسرئبته .

<sup>(</sup>١) بضم الخاء وسكون الميم كعثمان ، وبضمتين ، فسكون .

<sup>(</sup>٢). بفتح أوله مع تثليث ثانيه ، وضم أوله مع سكون ثانيه وفتحه .

وَ( ٱلسَّوَابِغِ ) : اَلْكَامِلَاتُ .

وَ( أَقْنَى ٱلْعِرْنِينِ ) : طَوِيلُ ٱلْأَنْفِ مَعَ دِقَّةِ أَرْنَبَتِهِ (١) ، فِي وَسَطِهِ بَعْضُ ٱرْتِفَاعِ .

وَ ( ٱلْأَشَمِّ ) : مُرْتَفِعُ قَصَبَةِ ٱلْأَنْفِ .

وَ ( ٱلْأَشْنَب ) : أَبْيَضُ ٱلْأَسْنَانِ مَعَ بَرِيقٍ وَتَحْدِيدٍ فِيهَا .

وَ( ٱلْمُفَلَّجِ ) : مُنْفَرِجُ ٱلثَّنَايَا .

وَ( ٱلْدُّمْيَةِ ) : صُورَةٌ مِنْ رُخَام وَنَحْوِهِ .

وَ ( ٱلْبَادِنِ ) : ٱلسَّمِينُ سِمَناً مُعْتَدِلاً .

وَ ( ٱلْمُتَجَرَّدِ ) : اَلْعُضْوُ ٱلْعَارِي عَنِ ٱلشَّعَرِ .

وَ ( ٱللَّبَّةِ ) : ٱلنُّقْرَةُ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلصَّدْرِ .

وَ( ٱلْرَّحْبِ ) : اَلْوَاسِعُ .

وَ( سَائِلِ ٱلْأَطْرَافِ ) : طَوِيلُهَا طُولًا مُعْتَدِلًا .

وَ ( خُمْصَانِ ٱلْأَخْمَصَيْنِ ) : مُتَجَافِيهِمَا عَنِ ٱلْأَرْضِ .

وَ ( ٱلْأَخْمَصُ ) : اَلْمَوْضِعُ ٱلَّذِي لَا يَمَسُّ ٱلْأَرْضَ عِنْدَ ٱلْوَطْءِ مِنْ وَسَطِ ٱلْقَدَم .

وَ( ٱلْمَسِيحَ ) : اَلْأَمْلَسُ .

وَ( يَنْبُو ) : يَتَبَاعَدُ .

<sup>(</sup>١) أي: طرف الأنف.

وَ ( إِذَا زَالَ . . زَالَ قَلْعاً ) : إِذَا مَشَىٰ . . رَفَعَ رِجْلَيْهِ بِقُوَّةٍ .

وَ( ذَرِيعِ ٱلْمِشْيَةِ ) : وَاسِعُ ٱلْخَطْوِ خِلْقَةً لَا تَكَلُّفاً .

وَ ( ٱلْمُلَاحَظَةِ ): ٱلنَّظَرُ بِٱللَّحَاظِ ؛ وَهُوَ : شِقُ ٱلْعَيْنِ مِمَّا يَلِي ٱلصُّدْغَ .

وَ ( يَسُوقُ أَصْحَابَهُ ) : يُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَ( يَبْدُرُ ) : يَبْتَدِئُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ ٱلْثَّنِيَّتَيْنِ ، إِذَا تَكَلَّمَ رِيءَ (١) كَٱلنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلْبَشَرِ قَدَماً .

وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ ؛ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمِهِ ٱلسَّبَّابَةِ عَلَىٰ سَائِرِ أَصَابِعِهِ . رَوَاهُ ٱلْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاقَيْهِ حَمُوشَةٌ.

وَمَعْنَى ( ٱلْحَمُوشَةِ ) : ٱلْدِّقَّةُ ، وَهِيَ مَحْمُودَةٌ فِي ٱلسَّاقَيْن .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي كَأَنَّمَا يَتَقَلَّعُ مِنْ صَخْرٍ ، وَيَنْحَدِرُ مِنْ صَبْبٍ ، يَخْطُو تَكَفِّياً ، وَيَمْشِي ٱلْهُوَيْنَا بِغَيْرِ تَبَخْتُرٍ .

وَمَعْنَى ( ٱلْهُوَيْنَا ) : تَقَارُبُ ٱلْخُطَا .

<sup>(</sup>١) على الأفصح ، ويُقال أيضاً : رُئِيَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ. . مَشَىٰ مُجْتَمِعاً ؛ أَيْ : قَوِيَّ ٱلْأَعْضَاءِ ، غَيْرَ مُسْتَرْخِ فِي ٱلْمَشْي .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ.. مَشَىٰ أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ. . لَمْ يَلْتَفِتْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْتَفِتُ وَرَاءَهُ إِذَا مَشَىٰ ، وَكَانَ رُبَّمَا تَعَلَّقَ رَدَاؤُهُ بِٱلشَّجَرِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّىٰ يَرْفَعُوهُ عَلَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَىٰ. . كَأَنَّمَا يَتَوَكَّأُ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي مَشْياً يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَسْلَانَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ قَطُّ ، إِنْ كَانُّوا ۖ ثَلَاثَةً . . مَشَىٰ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً . . قَدَّمَ بَعْضَهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ. . بَدَأَ بِٱلْيُمْنَىٰ ، وَإِذَا خَلَعَ. . خَلَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ . . بَدَأَ بِٱلْيُمْنَىٰ ، وَإِذَا خَلَعَ. . خَلَعَ ٱلْيُسْرَىٰ .

وَكَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ. . أَدْخَلَ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنَىٰ .

وَكَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْذاً وَعَطَاءً .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ،

<sup>(</sup>١) والمراد: سعي سعياً شديداً.

وَلَا رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّمَا ٱلْأَرْضُ تُطْوَىٰ لَهُ ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوراً ، فَكَانَ إِذَا مَشَىٰ فِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ. . لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلُّ .

وَكَانَ وَجْهُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ٱلشَّمْسِ<sup>(۱)</sup> وَٱلْقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً .

وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي كِمَّةٍ خَمْرَاءَ. . أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَإِذَا ضَحِكَ. . يَتَلَأُلاُ فِي ٱلْجُدُرِ .

وَقَالَتْ أُمُّ مَعْبَدِ فِي بَعْضِ مَا وَصَفَتْهُ بِهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَجْمَلُ ٱلنَّاسِ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحْلَهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ ؛ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى ٱلْقَمَرِ ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ ٱلْقَمَرِ .

وَمَعْنَىٰ ( إِضْحِيَانٍ ) : مُقْمِرَةٌ .

<sup>(</sup>١) في مزيد الإضاءة والإشراق ، لكنه ليس مثلها في كونه لا يستطاع النظر إليه .

وَسَأَلَ رَجُلٌ ٱلْبَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ٱلْشَيْفِ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِثْلَ ٱلْقَمَرِ .

وَكَانَ لَوْنُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ ، وَلَمْ يَكُنْ بِٱلْأَسْمَرِ ، وَلَا بِٱلشَّدِيدِ ٱلْبَيَاضِ .

وَنَعَتَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى ٱلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ ٱلْيَتَامَىٰ عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ
وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ ٱللَّوْنِ ، كَأَنَّ عَرَقَهُ ٱللَّوْلُو ، إِذَا
مَشَىٰ . . تَكَفَّأ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلْنَّاسِ وَجْهَا وَأَنْوَرَهُمْ ، لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ إِلَّا شَبَّهَهُ بِٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ .

وَكَانُوا يَقُولُونَ : هُوَ كَمَا وَصَفَهُ صَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَيْثُ يَقُولُ :

أَمِينُ مُصْطَفَى لِلْخَيْرِ يَـدْعُـو كَضَـوْءِ ٱلْبَـدْرِ زَايَلَـهُ ٱلْغَمَـامُ وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ ، رَجْلَ ٱلشَّعْرِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيضَ مَلِيحاً مُقَصَّداً .

وَمَعْنَى ( ٱلْمُقَصَّدِ ) : ٱلْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ ٱلْطُّولِ وَٱلْقِصَرِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مُشْرَباً بَيَاضُهُ بِحُمْرَةٍ ، وَكَانَ أَسْوَدَ ٱلْحَدَقَةِ ، أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَار .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مُشْرَباً بِحُمْرَةٍ ، ضَخْمَ ٱلْهَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ ٱلْأَشْفَارِ .

وَمَعْنَى ( ٱلْأَغَرِّ ) : ٱلْصَّبِيحُ .

وَ( ٱلْأَبْلَجِ ) : اَلْحَسَنُ ٱلْمُشْرِقُ ٱلْمُضِيءُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ عِبَادِ ٱللهِ عُنُقاً ، لَا يُنْسَبُ إِلَى ٱلطُّولِ وَلَا إِلَى ٱلْقِصَرِ ، مَا ظَهَرَ مِنْ عُنُقِهِ لِلشَّمْسِ وَٱلرِّيَاحِ فَكَأَنَّهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ مُشَرَّبٌ ذَهَباً ، يَتَلَأَلاَ فِي بَيَاضِ ٱلْفِضَّةِ وَفِي حُمْرَةِ ٱلذَّهَبِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ عِبَادِ ٱللهِ شَفَتَيْنِ وَأَلْطَفِهِمْ خَتْمَ فَمِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيضَ ٱلصَّدْرِ لَا يَعْدُو لَحْمُ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضًا ؛ كَٱلْمِرْآةِ فِي ٱسْتِوَائِهَا ، وَكَٱلْقَمَرِ فِي بَيَاضِهِ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ عُكَنِ يُغَطِّي ٱلْإِزَارُ مِنْهَا وَاحِدَةً.

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ بَعْضٍ . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ذَكَرْتُ ٱلْقَرَاطِيسَ ٱلْمَثْنِيَّةَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ .

وَعَنْ مُحَرِّشِ ٱلْكَعْبِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : ٱعْتَمَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْجِعْرَانَةِ لَيْلاً فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ .

وَفِي ﴿ ٱلْمَوَاهِبِ ﴾ : عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : قَالَ : أَوْحَى ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : ﴿ اِسْمَعْ وَأَطِعْ ، يَا ٱبْنَ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلْبِكْرِ ٱلْبَتُولِ ، إِنِّي عَلَيْهِ وَلَشَكُمُ : ﴿ اِسْمَعْ وَأَطِعْ ، يَا ٱبْنَ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلْبِكْرِ ٱلْبَتُولِ ، إِنِّي عَلَيْهُ وَعَلَيْ خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَإِيَّايَ فَأَعْبُدْ ، وَعَلَيَّ

فَتُوكَّلْ ، فَسِّرْ لِأَهْلِ سُورَانَ (١) إِنِّي أَنَا ٱللهُ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٱلَّذِي لَا أَزُولُ ، صَدِّقُوا ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ صَاحِبَ ٱلْجَمَلِ وَٱلْمِدْرَعَةِ ، وَٱلْعِمَامَةِ وَٱلْنَّعْلَيْنِ وَٱلْهِرَاوَةِ ، ٱلْجَعْدَ ٱلرَّأْسِ ، ٱلْصَّلْتَ ٱلْجَبِينِ ، ٱلْمَقْرُونَ ٱلْحَاجِبَيْنِ ، ٱلْأَهْدَبَ ٱلْأَنْفِ ، ٱلْوَاضِحَ ٱلْخَدَيْنِ ، ٱلْأَهْدَبَ ٱلْأَنْفِ ، ٱلْوَاضِحَ ٱلْخَدَيْنِ ، ٱلْأَهْدَبَ ٱلْأَنْفِ ، ٱلْأَدْعَجَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، ٱلْأَقْنَى ٱلْأَنْفِ ، ٱلْوَاضِحَ ٱلْخَدَيْنِ ، ٱلْأَهْدَبَ ٱلْأَنْفِ ، ٱلْوَاضِحَ ٱلْخَدَيْنِ ، ٱلْأَهْدَبُ مِنْهُ ، كَأَنَ ٱللَّهُ لُوْ ، وَرِيحُ ٱلْمِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ إِبْرِيقُ فِضَةٍ » .

قَوْلُهُ : ( صَلْتُ ٱلْجَبِينِ ) : وَاضِحُهُ .

وَ( أَدْعَجُ ٱلْعَيْنَيْنِ ) : شَدِيدُ سَوَادِ ٱلْعَيْنِ .

وَ ( أَقْنَى ٱلْأَنْفِ ) : طَوِيلُهُ مَعَ دِقَّةِ أَرْنَبَتِهِ ، فِي وَسَطِهِ بَعْضُ ٱرْتِفَاع .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ : وَٱلصَّحِيحُ فِي صِفَةِ حَوَاجِبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي ٱلْمِرْآةِ.. قَالَ: « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي سَوَّىٰ خَلْقِي فَعَدَّلَهُ ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا ، وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي ٱلْمِرْآةِ.. قَالَ: « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « أَنَا أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِآدَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) بالسريانية: بلِّغ مَن بين يديكَ .

وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ ٱلنَّاسِ بِي خَلْقاً وَخُلُقاً » .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عُرِضَ عَلَيَّ ٱلْأَنْبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ضَرْبٌ مِنَ ٱلرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ .

وَرَأَيْتُ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ [عَلِيهِ ٱلسَّلَامُ] ، فإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَاً عُرْوَةُ بْنُ مَسْغُودٍ .

وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ ؛ يَعْنِي نَفْسَهُ .

وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها ۚ دَحْيَةُ » . وَمَعْنَىٰ (ضَرْبٌ ) : نَوْعٌ .

وَ ( شَنُوءَةُ ) : قَبِيلَةٌ مِنَ ٱلْيَمَنِ رِجَالُهَا مُتَوَسِّطُونَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسِعَ ٱلظَّهْرِ ، مَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتِمُ ٱلنُّبُوَّةِ ، وَهُوَ مِمَّا يَلِي مَنْكِبَهُ ٱلْأَيْمَنَ ، فِيهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلْشُهْرَةِ ، حَوْلَهَا شَعَرَاتٌ مُتَوَالِيَاتٌ كَأَنَّهَا مِنْ عُرْفِ فَرَسٍ .

وَكَانَ خَاتَمُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ ٱلْحَمَامَةِ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ ٱلْحُصَيْبِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ سَلْمَانُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ : « يَا سَلْمَانُ . . مَا هَـٰذَا ؟ » . فَقَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِكَ . فَقَالَ : « إِرْفَعْهَا ؛ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ ٱلْصَّدَقَةَ » . قَالَ : فَرَفَعَهَا . فَجَاءَ ٱلْغَدَ بِمِثْلِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : « مَا هَـٰذَا يَا سَلْمَانُ ؟ » . فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : « أَبْسُطُوا » (١ ) . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى ٱلْخُاتَمِ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَآمَنَ بِهِ . رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَآمَنَ بِهِ .

وَكَانَ لِلْيَهُودِ (٢) ، فَٱشْتَرَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَ لِلْيَهُودِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخْلاً فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ حَتَّىٰ يُطْعِمَ ، فَغَرَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّخِيلَ إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ ، وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ فَحَمَلَتِ ٱلنَّخْلُ مِنْ عَامِهَا ، وَلَمْ تَحْمِلِ ٱلنَّخْلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا شَأْنُ هَانِهِ ٱلنَّخْلَةِ ؟ » . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ أَنَا عَرَسْتُهَا ، فَنَزَعَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَرَسَهَا ، فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا .

<sup>(</sup>۱) وفي رواية : إنشَطوا ، أي : ميلوا للأكل معي ، وفي أخرىٰ : إنشقُوا ، أي : انفرجوا ليتسع المجلس .

 <sup>(</sup>٢) يعني: أن سيدنا سلمان رضي الله تعالىٰ عنه كان رقيقاً لليهود.

# (لفِحَهُ كُلُّ النَّالِيُّ النِّهُ وَالْحَالِهُ فَي صفة بصره صلّى البَّهُ عَليه ولم والتحاله

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَىٰ بِٱللَّيْلِ فِي ٱلْظُّلْمَةِ كَمَا يَرَىٰ بِٱللَّيْلِ فِي ٱلْظُّلْمَةِ كَمَا يَرَىٰ بِٱللَّهَارِ فِي ٱلْظَّوْءِ .

ُ وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَىٰ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ ٱلْصُّفُوفِ كَمَا يَرَىٰ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَىٰ فِي ٱلْثُّرَيَّا (١) أَحَدَ عَشَرَ نَجْماً.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّىٰ يُضَاءَ لَهُ لَسُّرَاج .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱلْخُضْرَةِ وَٱلْمَاءِ ٱلْجَارِي . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱلْأُتْرُجِّ .

وَكَانَ يُعْجِبُهُ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱلْحَمَامِ ٱلْأَحْمَرِ (٢) .

<sup>(</sup>٢) الثريا \_ مصغّر ثروة \_: منزل من منازل القمر فيه نجوم مجتمعة جُعلت علامة ، وحكي : أن الثريا اثنا عشر نجماً لم يحقِّق الناس منها غير ستة أو سبعة ، ولم ير جميعها غير النبي صلَّى ٱلله عليه وسلَّم ؛ لقوة جعلها الله تعالىٰ في بصره .

<sup>(</sup>٢) الحمام: التفّاح، وهو من باب الاستعارة، ولم يقل أحد من الشراح إن المراد به=

وَأَمَّا ٱكْتِحَالُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱكْتَحَلَ . . جَعَلَ فِي عَيْنٍ ٱثْنَتَيْنِ وَوَاحِدَةً بَيْنَهُمَا ؛ أَيْ : جَعَلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ مِرْوَدَيْنِ ، وَوَاحِدٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا ، فَٱلْمَجْمُوعُ وِتْرٌ ، وَهُوَ خَمْسَةُ مَرَاوِدَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱكْتَحَلَ. . ٱكْتَحَلَ وِتْراً ، وَإِذَا ٱسْتَجْمَرَ (١) . . ٱسْتَجْمَرَ وِتْراً .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثَلَاثَةً فِي هَاذِهِ ، وَثَلَاثَةً فِي هَاذِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُهُ فِي ٱلْحَضَرِ ، وَلَا فِي ٱلسَّفَرِ خَمْسٌ : ٱلْمِرْآةُ ، وَٱلْمُحُلَةُ ، وَٱلْمُشْطُ ، وَٱلْسِّوَاكُ ، وَٱلْمِدْرَىٰ .

وَ( ٱلْمِدْرَىٰ ) : شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبِ ، عَلَىٰ شَكْلِ سِنِّ مِنْ أَسْنَانِ ٱلْمُشَطِ وَأَطْوَلَ مِنْهُ ، يُسَرَّحُ بِهِ ٱلشَّغْرُ ٱلْمُتَلَبِّدُ ، وَيَسْتَعْمِلُهُ مَنْ لَا مُشْطَ لَهُ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اِكْتَحِلُوا بِٱلْإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو ٱلْبُصَرَ ، وَيُنْبِتُ ٱلشَّعَرَ » .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : ٱلْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ ٱلْأَصِحَّاءُ ، أَمَّا ٱلْعَيْنُ ٱلْمَرِيضَةُ فَقَدْ

<sup>=</sup> الطير المعروف . فلينتبه .

<sup>(</sup>١) أي: تبخر بنحو عود ، وسمي التبحُّر (استجماراً)؛ لأن نحو العود يوضع علىٰ الجمر .

يَضُرُّهَا ٱلْإِثْمِدُ ؛ وَهُوَ : حَجَرُ ٱلْكُحْلِ ٱلْمَعْدِنِيِّ ٱلْمَعْرُوفُ ، وَمَعْدِنْهُ بِٱلْمَشْرِقِ ، وَهُوَ أَسْوَدُ يَضْرِبُ إِلَىٰ حُمْرَةٍ .

وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ ( يَجْلُو ٱلْبَصَرَ ) : وَهَـٰذَا إِذَا ٱكْتَحَلَ بِهِ مَنِ ٱعْتَادَهُ ، فَإِنِ ٱكْتَحَلَ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ . رَمِدَتْ عَيْنُهُ .

### لْلْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُلْتِيَّالِثُ في صفة شعره صلى التُّدعليه ولم وثيبه، وخضابه، و ما يتعلق بذلكث

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْلَ ٱلشَّعَرِ حَسَنَهُ ، لَيْسَ بِٱلسَّبْطِ وَلَا ٱلْجَعْدِ ٱلْقَطِطِ (١) ، وَكَانَ إِذَا مَشَطَهُ بِٱلْمُشْطِ . . يَأْتِي كَأَنَّهُ حُبُكُ ٱلرَّمْلِ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ وَرُبَّمَا جَعَلَ وَرُبَّمَا جَعَلَ وَرُبَّمَا جَعَلَ فَذُنِ مِنْ بَيْنِ غَدِيرَتَيْنِ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ شَعْرَهُ عَلَىٰ أُذُنِ مِنْ بَيْنِ غَدِيرَتَيْنِ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ شَعْرَهُ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ ؛ فَتَبْدُو سَوَالِفُهُ تَتَلَأُلُا لَا اللهِ .

وَمَعْنَى ( ٱلْغَدَائِرِ ) : ٱلذَّوَائِبُ ، وَاحِدَتُهَا غَدِيرَةٌ .

وَ( ٱلْحُبُكُ ) \_ جَمْعُ حِبَاكٍ \_ كَكِتَابٍ، وَهِيَ: ٱلطَّرِيقَةُ فِي ٱلرَّمْلِ وَنَحْوِهِ.
وَكَانَ شَغْرُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ ٱلْجُمَّةِ ، وَفَوْقَ ٱلْوَفْرَةِ.
وَكَانَ شَعْرُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَثِيراً مَا يَكُونُ إِلَىٰ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) أي : أن شعره صلَّى الله عليه وسلَّم ليس نهاية في الجعودة ؛ وهو : تكسُّره الشديد ؛ كشعر الحبش والزنوج ، ولانهاية في السبوطة ؛ وهو عدم تكسُّره أصلاً ؛ كشعر الهنود والجاوة ، بل وسطاً بينهما ، و « خير الأمور أوساطها » .

 <sup>(</sup>۲) سوالفه \_ جمع سالفة \_ وهي : صفحة العنق . وتتلألأ : تضيء وتتنوّر من وبيص الطّيب .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ ٱلْجِسْمِ ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعْرٌ إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ ، وَفِي وَقْتٍ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ ، وَفِي وَقْتٍ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْدِلُ شَغْرَهُ ، وَكَانَ ٱلْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْء ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ .

وَمَعْنَىٰ ( سَدْلِ ٱلشَّعْرِ ) : إِرْسَالُهُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ ٱلسَّبَلَةِ.

وَمَعْنَى ( ٱلسَّبَلَةِ ) : مُقَدَّمُ ٱللِّحْيَةِ ، وَمَا ٱنْحَدَرَ مِنْهَا عَلَى ٱلصَّدْرِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَّ ٱللِّحْيَةِ ، وَكَانَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ ٱلشَّرِيفَةِ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُهُ سِوَاكُهُ وَلَا مُِشْطُهُ ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي ٱلْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱهْتَمَّ . . أَكْثَرَ مِنْ مَسِّ لِحْيَتِهِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱغْتَمَّ . . أَخَذَ لِحْيَتَهُ بِيَدِهِ يَنْظُرُ فِيهَا . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ . . خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِٱلْمَاءِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ ، وَيُكْثِرُ ٱلنِّخَاذَ ٱلْقِنَاع .

وَ( ٱلْقِنَاعُ ) : خِرْقَةٌ تُوضَعُ عَلَى ٱلرَّأْسِ حِينَ ٱستِعْمَالِ ٱلدُّهْنِ لِتَقِيَ ٱلْعِمَامَةَ وَٱلْثَيَابَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱذَّهَنَ. . صَبَّ فِي رَاحَتِهِ ٱلْيُسْرَىٰ ، فَبَدَأَ بِحَاجِبَيْهِ ، ثُمَّ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ رَأْسِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلتَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ ، وفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ ، وفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

وَكَانَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ لِخَلَائِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى .

وَإِذَا نَامَ وَاضْطَجَعَ . . ٱضْطَجَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ، وَشِمَالَهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ (١) رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَجَّلُ غِبَّا؛ أَيْ : حِيناً بِعْدَ حِينِ. وَكَانَ شَيْبُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ شَيْئاً قَلِيلاً ، نَحْوَ سَبْعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قَدْ شِبْتَ؟! قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي : أسرح وأُحسِّن .

« شَيَّبَتْنِي هُودٌ ، وَٱلْوَاقِعَةُ ، وَٱلْمُرْسَلَاتُ ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، وَإِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ » ؛ لِآشْتِمَالِ هَلَذِهِ ٱلسُّورِ عَلَىٰ بَيَانِ أَحْوَالِ ٱلْقِيَامَةِ مِمَّا يُوجِبُ خَوْفَهُ عَلَىٰ أَمَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : رَأَيْتُ شَعَرَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْن مَالِكٍ مَخْضُوباً .

وَفِي ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِب ، وَلَمْ يَبْلُغْ شَيْبُهُ أَوَانَ ٱلْخِضَابِ ، وَإِنَّمَا خَضَبَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ شَعَرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَبْقَىٰ لَهُ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً وَ « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » : عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِٱلْوَرْسِ وَٱلْزَعْفَرَانِ .

وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْعًا فِي صُدْغَيْهِ ، وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ خَضَبَ بِٱلْحِنَّاءِ وَٱلْكَتَم .

وَ ( ٱلْكَتَمُ ) : نَبْتٌ فِيهِ حُمْرَةٌ .

وَقَالَ ٱلنَّوَوِيُّ : ٱلْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَغَهُ فِي وَقْتٍ ، وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ ٱلْأَوْقَاتِ ، فَأَخْبَرَ كُلُّ بِمَا رَأَىٰ ، وَهُوَ صَادِقٌ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ ٱلشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَوَّرُ(١) فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱطَّلَىٰ بِٱلْنُّورَةِ.. وَلِيَ عَانَتَهُ وَفَرْجَهُ يَكِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱطَّلَىٰ. . بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِٱلنُّورَةِ ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى ٱلْصَّلَاةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ ٱلشَّعَرِ وَٱلْأَظْفَارِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ: ٱلشَّعَـرُ، وَٱلطُّفْـرُ، وَٱلْحَلَقَـةُ، وَٱلْحِيضَـةُ (٢)، وَٱلسَّـنُّ، وَٱلْعَلَقَـةُ، وَٱلْمَشيمَةُ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعَرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ .

<sup>(</sup>١) أي : يستعمل النُّورة لإزالة الشعر ، وهي من أملاح الكالسيوم والباريون .

<sup>(</sup>٢) خرقة الحيض.

### (لفِطَهُ الْأَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## في صفة عرفه صلى الشهاب وتلم ورائحة الطبيعية

رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ ٱلْعَرَقِ .

وَكَانَ عَرَقُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ كَٱلْلُؤْلُو ، وَأَطْيَبَ مِنَ ٱلْمِسْكِ ٱلْأَذْفَرِ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ. . ثَقُلَ لِذَلِكَ ، وَتَحَدَّرَ جَبينُهُ عَرَقاً كَأَنَّهُ جُمَانٌ (٢) ، وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْبَرْدِ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا ، فَتَبْسُطُ لَهُ يَطْعاً (٣) فَيَقِيلُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الْطُعالِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ مَا هَلذَا؟ » . قَالَتْ : عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا ، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الْطِّيبِ الْطِّيبِ .

<sup>(</sup>١) الأذفر : شديد الرائحة .

<sup>(</sup>٢) أي: لؤلؤ.

<sup>(</sup>٣) النطع : \_ بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها ، أربع لغات \_ وهو : بساط من أديم معروف .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : يَارَسُولَ ٱللهِ ؛ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا . قَالَ : « أَصَبْتِ » .

وَكَانَ كَفَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْيَنَ مِنَ ٱلْحَرِيرِ ، وَكَانَتْ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةُ كَلَّ كَفَّ ٱلْعُطَّارِ ، مَسَّهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِيبٍ أَمْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَكَانَ يُصَافِحُ ٱلْرَّجُلَ فَيَظَلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَهَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ ٱلْصَّبْيَانِ بِرِيحِهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ .

وَقَالَ أَنَسٌ : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلَا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ خَدَّهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً وَرِيحاً ؛ كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ (١) عَطَّارٍ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ إِذَا أَقْبَلَ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْلُكُ طَرِيقاً فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ. . إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبٍ عَرْفِهِ (٢) .

وَذَكَرَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنَّ تِلْكَ كَانَتْ رَائِحَتَهُ بِلَا طِيبٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ أُمِّ عَاصِمٍ ٱمْرَأَةِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ ٱلسُّلَمِيِّ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةَ أَرْبَعَ

<sup>(</sup>١) الجؤنة : شبه صندوق صغير مغشّىٰ بجلد ، يضع العطار فيها عطره .

<sup>(</sup>٢) العَرْف : رائحة الطَّيب .

نِسْوَةٍ ، فَمَا مِنَّا ٱمْرَأَةٌ إِلَّا وَهِي تَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ؛ لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا ، وَمَا يَمَسُّ عُتْبَةُ ٱلطِّيبِ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ دُهْناً يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ ، وَلَهُوَ اَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى ٱلنَّاسِ. قَالُوا : مَا شَمَمْنا ريحاً أَطْيَبُ مِنْ رِيحٍ عُتْبَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً : إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ، وَلأَنْتَ أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عُتْبَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً : إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي ٱلطِّيبِ ، وَلأَنْتَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا ! فَمِمَّ ذَلِكَ ؟! فَقَالَ : أَخَذَنِي ٱلشَّرَىٰ (١) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدُ ، فَتَجَرَّدْتُ عَنْ ثَوْبِي ، وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَىٰ فَرْجِي ، فَنَفَثَ فِي يَدِهِ ، وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَىٰ فَرْجِي ، فَنَفَثَ فِي يَدِهِ ، ثُمُّ مَسَحَ ظَهْرِي وَبَطْنِي بِيدِهِ ، فَعَبَقَ بِي هَالَمُ عَيْ فَي قَلْ عَبْقَ بِي هَاللهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي « مُعْجَمِهِ ٱلصَّغِيرِ » .

وَرَوَىٰ أَبُو يَعْلَىٰ وَٱلطَّبَرَانِيُّ قِصَّةَ ٱلَّذِي ٱسْتَعَانَ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ تَجْهِيزِ ٱبْنَتِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ ، فَٱسْتَدْعَاهُ بِقَارُورَةٍ فَسَلَتَ (٢) لَهُ فِيهَا مِنْ عَرَقِهِ ، وَقَالَ : « مُرْهَا فَلْتَطَيَّبْ بِهِ » ، فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَ بِهِ شَمَّ أَهْلُ ٱلْمُدِينَةِ ذَلِكَ ٱلطِّيبَ ، فَسُمُّوا « بَيْتَ ٱلْمُطَيِّبِينَ » .

<sup>(</sup>١) الشَّرى: بُثورٌ صِغارٌ حمرٌ حكَّاكةٌ مُكربة.

<sup>(</sup>٢) أي : مسح بأصبعه .

### ڒڵڣؗۻۜڵڵ<u>ڗؙڂڝ</u>ڵ۪ؽؙ ڣؠصفة طيبه صل*ى انتْدعليه وتلم وتطيتبه*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا .

وَمَعْنَى ( ٱلسُّكَّةِ ) : طِيبٌ مَجْمُوعٌ مِنْ أَخْلَاطٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَعَاءً .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ٱلْمِسْكَ فَيَمْسَحُ بِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِٱلْمِسْكِ .

وَكَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ ٱلطِّيبَ ؛ وَقَالَ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ ٱلطِّيبَ .

وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ ٱلنَّهْدِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ ٱلْرَّيْحَانَ. . فَلَا يَرُدَّهُ ؛ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: كَانَ أَحَبَّ ٱلْرَّيَاحِينِ إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَاغِيَةُ.

وَ( ٱلْفَاغِيَةُ ) : زَهْرُ ٱلْحِنَّاءِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلْرِّيحُ ٱلطَّيِّبَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلطِّيبَ وَٱلْرَّائِحَةَ ٱلْحَسَنَةَ ، وَيَشْتَعْمِلُهُمَا كَثِيراً ، وَيَحُضُّ عَلَيْهِمَا ، وَيَقُولُ : « حُبِّبَ إِلَيَّ مَنْ دُنْيَاكُمْ : الْشَاءُ ، وَٱلطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي ٱلصَّلَاةِ » .

وَرِوَايَةُ : « حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنيَاكُمْ ثَلَاثٌ ». . لَا أَصْلَ لَهَا ، فَفِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : قَالَ شَيْخُ ٱلْإِسْلَام ٱلْحَافِظُ ٱبْنُ حَجَرٍ :

إِنَّ لَفْظَ « ثَلَاثٌ » لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ، وَزِيَادَتُهُ تَفْسِدُ ٱلْمَعْنَىٰ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ ٱلْوَلِيُّ ٱلْعِرَاقِيُّ فِي « أَمَالِيهِ » ، وَعبَارَتُهُ : (لَيْسَتْ هَاذِهِ ٱللَّفْظَةُ : وَهِيَ ( ثَلَاثٌ ) فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ ٱلْحَدِيثِ وَهِيَ مُفْسِدَةٌ لِلْمَعْنَىٰ ؛ فَإِنَّ ٱلصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنْ أُمُورِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ ٱلزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، كَمَا فَإِنَّ ٱلصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنْ أُمُورِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ ٱلزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، كَمَا حَكَاهُ شَيْخُنَا \_ يَعْنِي ٱلْحَافِظَ ٱلسَّخَاوِيَّ فِي « ٱلْمَقَاصِدِ ٱلْحَسَنَةِ » \_ وَأَقَرَّهُ ) اهم وَأَنْكَرَهُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْقَيِّم .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلطِّيبَ وَيَكْرَهُ ٱلرَّائِحَةَ ٱلرَّدِيئَةَ .

## ﴿ لَهُ صَوْبُهُ السَّنَا كِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ اللْ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَا بَعَثَ ٱللهُ نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ ٱلْوَجْهِ ، حَسَنَ ٱلْصَوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهاً ، وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتاً .

وَكَانَ صَوْتُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلُغُ حَيْثُ لَا يَبْلُغُهُ صَوْتُ غَيْرِهِ .

فَعَنِ ٱلْبَرَاءِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَسْمَعَ ٱلْعُوَاتِقَ (١) فِي خُدُورِهِنَّ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: جَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: « إَجْلِسُوا »، فَسَمِعَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَهُوَ فِي بَنِي غَنْمٍ، فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ ٱلْرَّحْمَانِ بْنُ مُعَاذٍ ٱلْتَّيْمِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: خَطَبَنَا

<sup>(</sup>۱) جمع عاتق ؛ وهي : الشابة أول ما تُدرك ، وقيل : التي لم تَبِن من والديها ، ولم تتزوج ، وقد أدركت وشبَّت . وخصَّهُنَّ بالذكر لبُعدهنَّ واحتجابهنَّ في البيوت ، فسماعهُنَّ آيةُ عُلُوِّ صوتِهِ زِيادةً علىٰ غيره .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى ، فَفَتَحَ ٱللهُ أَسْمَاعَنَا ، حَتَّىٰ إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا .

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَرِيشِي .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ. . ٱشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلَا صَوْتُهُ ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ .

## (لفِظَائِ لِسَّنَا لِعِ في صفة غضبه صلّى اللّه عليه وتلم وسروره

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ. . يُرَىٰ رِضَاهُ وَغَضَبُهُ فِي وَجْهِهِ لِصَفَاءِ بَشَرَتِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ. . ٱحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. . جَلَسَ ، وَإِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. . جَلَسَ ، وَإِذَا غَضِبَ وَهُوَ جَالِسٌ. . ٱضْطَجَعَ ، فَيَذْهَبُ غَضَبُهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ. . لَمْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا لِيَّ لِئٌ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ غَضَباً ، وَأَسْرَعَهُمْ رِضاً . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ . وَكَانَ يُنَفِّذُ ٱلْحَقَّ وإِنْ عَادَ ذَلِكَ بِٱلْضَّرَرِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً. . عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ. . ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ ٱلْقَمَرُ . وَكَأَنَّ وَجْهَهُ ٱلْمِرْآةُ ، وَكَأَنَّ ٱلْجُدُرَ وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ. . فكأنَّ وَجْهَهُ ٱلْمِرْآةُ ، وَكَأَنَّ ٱلْجُدُرَ يُرَىٰ شَخْصُهَا فِيهِ .

# ﴿ لَهُ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَطَاسِهُ وَبِكَانُهُ وَعَطَاسِهُ

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْتَرَ<sup>(١)</sup> ضَاحِكاً.. ٱفْتَرَّ عَنْ مِثْلِ سَنَا ٱلْبَرْقِ إِذَا تَلَأْلاً ، وَعَنْ مِثْلِ حَبِّ ٱلْغَمَامِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُّ ضَحِكِهِ ٱلتَّبَشُّمُ.

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَارِثِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تَبَشُماً مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مُسْتَجْمِعاً ضَاحِكاً حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٢) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَارِثِ أَيْضاً قَالَ : مَا ضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسُّماً .

<sup>(</sup>١) افترَّ : أبدى أسنانه حالة كونه ضاحكاً .

<sup>(</sup>٢) جمع لَهاة ؛ وهي : اللَّحمة المُشْرِفة على الحلق . والمعنىٰ : ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحك ، أي : مطمئناً قاصداً للضحك الذي يغلب وقوعه للناس ، بحيث يضحك ضحكاً تاماً ، مقبلاً بكليته علىٰ الضحك ، إنما كان يبتسم ، والتبسم أقل الضحك وأحسنه .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُ حَدِيثاً إِلَّا تَبَسَّمَ .

وَكَانَ ضَحِكُ أَصْحَابِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهُ ٱلْتَّبَشُمَ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ ، ٱقْتِدَاءً بِهِ ، وَتَوْقِيراً لَهُ ، وَكَانُوا إِذَا جَلَسُوا عِنْدَهُ.. كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَرَىٰ بِهِ ٱلْضَّحِكُ. . وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ ٱلنَّاسِ ، وَأَطْيَبِهِمْ نَفْساً .

وَوَرَدَ فِي أَحَادِيثَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ـ أَيْ : أَضْرَاسُهُ ـ وَإِنْ كَانَ ٱلْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّبَشُمَ

فَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ، وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ ٱلنَّارِ ، يُؤْتَىٰ بِٱلرَّجُلِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : ٱعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ ، وَيُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا . كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ مُقِرُّ لَا يُنكِرُ ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا ، فَيُقَالُ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا يُنكِرُ ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا ، فَيُقَالُ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً ، فَيَقُولُ : إِنَّ لِي ذُنُوبِاً لَا أَرَاهَا هَلَهُنَا » .

قَالَ أَبُو ذَرِّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

<sup>(</sup>١) حتىٰ لا يبدو شيء من باطن فمه ، ولئلا يقهقه ، وهـٰـذا كان نادراً .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ ٱلنَّارِ خُرُوجاً ، رَجُلُ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : ٱنْطَلِقْ فَٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ .

قَالَ : فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ ٱلنَّاسَ قَدْ أَخَذُوا ٱلْمَنَازِلَ ، فَيَرْجِعُ فَيَوُولُ : رَبِّ ؛ قَدْ أَخَذَ ٱلنَّاسُ ٱلْمَنَازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ ٱلْزَّمَانَ ٱلَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ .

قَالَ : فَيَتَمَنَّىٰ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ ٱلَّذِي تَمَنَّيْتَهُ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ : فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ ٱلْمَلِكُ » .

قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : قَالَ سَعْدٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : لَقَدْ رَأَيْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ضَحِكُهُ ؟

قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ ، وَكَانَ سَعْدٌ رَامِياً ، وَكَانَ ٱلْرَّجُلُ يَقُولُ كَذَا وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِٱلتَّرْسِ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ (١) ، فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْم ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ..

<sup>(</sup>۱) أي : يفعل كذا وكذا بالترس ، أي : يشير به يميناً وشمالاً ، والمراد بالقول هنا الفعلُ .

رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئُ هَانِهِ مِنْهُ \_ يَعْنِي : جَبْهَتَهُ \_ وَٱنْقَلَبَ ٱلرَّجُلُ وَشَالَ بِرِجْلِهِ (١) ، فَضَحِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ (٢)؟

قَالَ : مِنْ فِعْلِهِ بِٱلْرَّجُلِ (٣) .

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي ٱلْرِّكَابِ.. قَالَ: بِٱسْمِ ٱللهِ. فَلَمَّا ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا.. قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا.. قَالَ: أَنْحَمْدُ لِلهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَا صَكَنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٤-١٤] .

ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلهِ ( ثَلَاثاً ) ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ( ثَلَاثاً ) ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . ثُمَّ ضَحِكَ .

فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ . فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ؟

فقلت : مِن أيَ شيءٍ ضَحِكت يا رسول اللهِ!

<sup>(</sup>۱) أي : صار أعلاه أسفله ، وسقط علىٰ أسته . وشال برجله : رفعها ، والباء هنا للتعدية أو زائدة .

<sup>(</sup>٢) أي : من أجل أي سبب ضحك النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ هل من رمي سعد للرجل وإصابته؟ أو من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته؟ ولأجل هاذا الاحتمال استفسر الراوي \_ وهو عامر \_ سعداً عن سبب ضحكه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>٣) أي : ضحك صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل رميه الرجل وإصابته ؛ لا من رفعه لرجله وافتضاحه بكشف عورته ، لأنه لا يليق بالنبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا ينبغي أن يضحك لهنذا ؛ بل لذاك .

قَالَ : « إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلْذُنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُهُ » .

#### وَأَمَّا بُكَاءُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِهِ ، لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ فِصَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ ، وَلَلْكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّىٰ تَهْمُللانِ (١) ، وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ ، وَلَلْكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّىٰ تَهْمُللانِ (١) ، وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ ، يَبْكِي : رَحْمَةً لِمَيَّتٍ ، وَ : خَوْفاً عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَشَفَقَةً ، وَ : مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَ : عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْقُرْآنِ ، وَ : أَحْيَاناً فِي صَلَاةِ ٱللَّيْلِ .

فَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلشِّخِّيرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ ٱلْمِرْجَلِ<sup>(٢)</sup> مِنَ ٱلْبُكَاءِ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِقْرَأُ عَلَيْ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلْ ؟! قَالَ : « إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » . فَقَرَأْتُ سُورَةَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّىٰ بَلَغْتُ : ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] . قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَىْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمُلانِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) تسيل دمعها .

<sup>(</sup>٢) المرجل: قدر من النحاس، وقيل: كل قدر يُطبخ فيه، وسمي بذلك لأنه إذا نُصب فكأنه أُقيم على رجلين.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبنَةً لَهُ صَغِيرَةً (١) تَقْضِي (٢) ، فَٱحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ : \_ يَعْنِي : ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : « أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ؟! » . أَيْ : بُكَاءً مَحْظُوراً مُقْتَرِناً بِٱلصِّيَاحِ دَالاً عَلَى ٱلْجَزَعِ . فَقَالَتْ : أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي ؟ مَحْظُوراً مُقْتَرِناً بِٱلصِّيَاحِ دَالاً عَلَى ٱلْجَزَعِ . فَقَالَتْ : أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي ، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ ، إِنَّ ٱلْمُؤمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ قَالَ : « إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ ؛ وَهُو يَحْمَدُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ » .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا ٱبْنَةٌ (٤) لِرَسُولِ ٱللهِ جَالِسٌ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ ٱللهِ جَالِسٌ عَلَى ٱلْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، وَهُوَ يَبْكِي .

هُوَ أَجُوهُ مِنَ ٱلْرَّضَاعَةِ (٥).

وَكَانَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَةَ ٱلْدُّمُوعِ وَٱلْهَمَلَانِ .

وَكَسَفَتِ ٱلشَّمْسُ مَرَّةً ، فَجَعَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي فِي ٱلصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) وهي : بنت بنته زينب ، وأسمها : أمامة .

<sup>(</sup>٢) تشرف على الموت.

<sup>(</sup>٣) أشرفت على الموت ، ولم تمت حينئذِ ، بل عاشت بعده صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتىٰ تزوجها على بن أبي طالب ، ومات ـ رضي الله عنه ـ عنها .

<sup>(</sup>٤) وهي: أم كلثوم رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>٥) وهاذه الجملة من قول المصنف رحمه الله .

وَيَنْفُخُ ، وَيَقُولُ : « يَا رَبِّ ؛ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَكَ ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ يَا رَبِّ » .

#### وَأَمَّا عُطَاسُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ. . وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ. حَمِدَ ٱللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: يَوْحَمُكَ ٱللهُ، فَيَقُولُ: « يَهْدِيكُمُ ٱللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ ٱلْعَطْسَةَ ٱلشَّدِيدَةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رَفْعَ ٱلْصَّوْتِ بِٱلْعُطَاسِ.

أَمَّا ٱلْتَّثَاؤُبُ : فَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُهُ مِنْ عَيْرِهِ ، وَقَدْ حَفِظَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ ، وَمَا تَثَاءَبَ نَبِيٍّ قَطُّ .

## (لفِحَ السَّالِيَّ السِّعِ في صفة كلامه صلّى التَّهُ عليه ولم وسكوته

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱلله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ كَسَرْدِكُمْ هَـٰذَا ، وَلَـٰكِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

وَكَانَ فِي كَلَامِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ.

وَكَانَ كَلَامُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ. . أَعَادَهَا ثَلَاثاً حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَیْ قَوْم فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ . . سَلَّمَ عَلَیْهِمْ ثَلَاثاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ. . يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثاً ، لَوْ عَدَّهُ ٱلْعَادُ. . لَأَحْصَاهُ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلَ ٱلصَّمْتِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ ٱلسُّكُوتِ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ ٱلسُّكُوتِ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيلِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزْرَ ٱلْكَلَامِ ، سَمْحَ ٱلْمَقَالَةِ ، يُعِيدُ ٱلْكَلَامَ مَرَّتَيْنِ لِيُفْهَمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامُهُ كَخَرَزَاتِ ٱلنَّظْمِ .

وَكَانَ يُعْرِضُ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ قَبِيحٍ ، وَيَكْنِي عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُسْتَقْبَحَةِ فِي ٱلْعُرْفِ إِذَا ٱضْطَرَّهُ ٱلْكَلَامُ إِلَىٰ ذِكْرِهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ بَيْنَ كُلِّ خَطْوَتَيْنِ.

## ﴿ لَهُ صَلِيدًا كُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ في صفة قوّته صلّى اللّه عليه وسلّم

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ ٱلْبَطْشِ.

وَعَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ شَدِيدُ ٱلْقُوَّةِ يُحْسِنُ ٱلْصِّرَاعَ ، وَكَانَ ٱلْنَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنَ ٱلْبِلَادِ لِلْمُصَارَعَةِ فَيَصْرَعُهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ الصِّرَاعَ ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنَ ٱلْبِلَادِ لِلْمُصَارَعَةِ فَيَصْرَعُهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مَكَّةَ إِذْ لَقِيَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَاتَ يَوْمٍ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مَكَّةَ إِذْ لَقِيَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : « يَا رُكَانَةُ ؛ أَلَا تَتَقِي ٱللهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ » .

فَقَالَ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ؛ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِدْقِكَ؟

فَقَالَ : « أَرَأَيْتَكَ إِنْ صَرَعْتُكَ ، أَتُؤْمِنُ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ .

فَقَالَ لَهُ: « تَهَيَّأُ لِلْمُصَارَعَةِ ».

فَقَالَ : تَهَيَّأْتُ .

فَدَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ صَرَعَهُ .

قَالَ : فَتَعَجَّبَ رُكَانَةُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْإِقَالَةَ وَٱلْعَوْدَ ، فَفَعَلَ بِهِ ثَانِياً وَثَالِثاً ، فَوَقَفَ رُكَانَةُ مُتَعَجِّباً ، وَقَالَ : إِنَّ شَأْنَكَ لَعَجِيبٌ .

وَقَدْ صَارَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً غَيْرَ رُكَانَةَ ، مِنْهُمْ أَبُو

ٱلْأَسْوَدِ ٱلْجُمَحِيُّ ، وَكَانَ شَدِيداً ، بَلَغَ مِنْ شِدَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَىٰ جِلْدِ ٱلْبَقَرَةِ ، وَيَتَجَاذَبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ ، فَيَتَفَرَّى الْبُقَرَةِ ، وَيَتَجَاذَبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ ، فَيَتَفَرَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْمِنْ .

#### وَأُمَّا قُوَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْجِمَاعِ:

فَقَدْ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : إِنَّهُ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَيْ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ؛ وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ .

وَأَخْرَجَ ٱبْنُ مَنِيعٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ تِسْعِ نِسْوَةٍ فِي ضَحْوَةٍ .

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعاً : « أَتَانِي جِبْرِيلُ بِقِدْرٍ فَأَكَلْتُ مِنْهَا ، فَأَعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي ٱلْجِمَاعِ » .

وَعَنْ طَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ : أُعْطِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي ٱلْجِمَاع .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : قُوَّةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعَيْنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلْرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ لَيُعْطَىٰ قُوَّةَ مِئَةٍ فِي ٱلْأَكْلِ وَٱلشَّهْوَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يتفرَّىٰ : ينشقُّ ويتقطَّعُ .



## المنابخ إلتالك

فِي صِفَةِ لِبَاسِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِرَاشِهِ وَسِلَاحِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ



## (لفِصْ كَالْكُلْوَكُ في صفة لباسه صلّى التّه عليه ولمّ من قميص وإزار ورداء ولنسوة وعامة ونحوها

قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي « ٱلشِّفَا » : ( أَنْظُرْ سِيرَةَ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلُقَهُ فِي ٱلْمَالِ. . تَجِدْهُ قَدْ أُوتِي خَزَائِنَ ٱلْأَرْضِ وَمَفَاتِيحَ ٱلْبِلَادِ ، وَأُحِلَّتْ لَهُ ٱلْعَنَائِمُ ؛ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيِّ قَبْلَهُ ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَادُ ٱلْحِجَازِ وَٱلْيَمَنُ وَجَمِيعُ جَزِيرَةِ ٱلْعُرَبِ وَمَا دَانَىٰ ذَلِكَ مِنَ ٱلشَّامِ وَٱلْعِرَاقِ ، وَجُلِبَ إِلَيْهِ مِنْ أَخْمَاسِهَا وَجَزْيَتِهَا وَصَدَقَاتِهَا مَا لَا يُجْبَىٰ لِلْمُلُوكِ إِلَّا بَعْضُهُ ، وَهَادَنَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَقَالِيمِ فَمَا ٱسْتَأْثَرَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَا أَمْسَكَ مِنْهُ دِرْهَما ، بَلْ صَرَفَهُ فِي مُصَارِفِهِ ، وَأَغْنَىٰ بِهِ غَيْرَهُ ، وَقَوَّىٰ بِهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : « مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مِصَارِفِهِ ، وَأَغْنَىٰ بِهِ غَيْرَهُ ، وَقَوَّىٰ بِهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : « مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيْ أُحُداً ذَهَبَا يَبِيتُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ » .

وَأَتَتْهُ دَنَانِيرُ مَرَّةً ، فَقَسَمَهَا ، وَبَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيَّةٌ ، فَدَفَعَهَا لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ نَوْمٌ حَتَّىٰ قَامَ وَقَسَمَهَا ، وَقَالَ : « اَلْآنَ ٱسْتَرَحْتُ » .

وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ ، وَٱقْتَصَرَ مِنْ نَفَقَتِهِ وَمَلْبَسِهِ

وَمَسْكَنِهِ عَلَىٰ مَا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ ضَرُورَتُهُ ، وَزَهِدَ فِيمَا سِوَاهُ .

فَكَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَهُ ، فَيَلْبَسُ فِي ٱلْغَالِبِ ٱلشَّملَةَ ، وَٱلْكِسَاءَ ٱلْخَشِنَ ، وَٱلْبُرْدَ ٱلْغَلِيظَ ، وَيَقْسِمُ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَهُ أَقْبِيةَ (١) ٱلدِّيبَاجِ ٱلْمُخَوَّصَةَ (٢) وَٱلنَّيبَاجِ ٱلْمُخَوَّصَةَ (٢) بِٱلذَّهَبِ ، وَيَرْفَعُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ؛ إِذِ ٱلْمُبَاهَاةُ فِي ٱلْمَلَابِسِ وَٱلنَّزَيُّنُ بِهَا. . لَيْسَتْ مِنْ خِصَالِ ٱلشَّرَفِ وَٱلْجَلَالَةِ ، وَهِيَ مِنْ سِمَاتِ ٱلنِّسَاءِ . وَٱلْمَحْمُودُ لَيْسَتْ مِنْ خِصَالِ ٱلشَّرَفِ وَٱلْجَلَالَةِ ، وَهِيَ مِنْ سِمَاتِ ٱلنِّسَاءِ . وَٱلْمَحْمُودُ مِنْهَا نَقَاوَةُ ٱلنَّسَ مِثْلِهِ . . غَيْرُ مُسْقِطِ لِمُرُوءَةِ جِنْسِهِ ، وَكَوْنَهُ لُبْسَ مِثْلِهِ . . غَيْرُ مُسْقِطِ لِمُرُوءَةِ جِنْسِهِ .

وَفِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : إِنَّ ٱلْجَمَالَ فِي ٱلصُّورَةِ وَٱللَّبَاسِ وَٱلْهَيْئَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع : مِنْهُ مَا يُحْمَدُ ، وَمِنْهُ مَا يُذَمُّ ، وَمِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَدْحٌ وَلَا ذَمُّ :

فَٱلْمَحْمُودُ مِنْهُ: مَا كَانَ لِلهِ ، وَأَعَانَ عَلَىٰ طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ ، وَٱلِاسْتِجَابَةِ لَهُ ؛ كَمَا كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَمَّلُ لِلْوُفُودِ ، وَٱلِاسْتِجَابَةِ لَهُ ؛ كَمَا كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَمَّلُ لِلْوُفُودِ ، وَهاذَا نَظِيرُ لِبَاسِ ٱلْحَرِيرِ فِي ٱلْحَرْبِ لِلْقِتَالِ ، وَلِبَاسِ ٱلْحَرِيرِ فِي ٱلْحَرْبِ ، وَهاذَا نَظِيرُ لِبَاسِ ٱلْهَ تَعَالَىٰ ، وَنَصْرَ وَٱلْخُيلَاءِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُودٌ إِذَا تَضَمَّنَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَنَصْرَ دِينِهِ ، وَغَيْظَ عَدُوهِ .

وَٱلْمَدْمُومُ مِنْهُ: مَا كَانَ لِلدُّنْيَا ، وَٱلرِّئَاسَةِ ، وَٱلْفَخْرِ وَٱلْخُيَلَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ هُوَ غَايَةَ ٱلْعَبْدِ وَأَقْصَىٰ مَطْلَبِهِ .

وَأَمَّا مَا لَا يُحْمَدُ وَلَا يُذَمُّ : فَهُوَ مَا خَلَا عَنْ هَاذَيْنِ ٱلْقَصْدَيْنِ ، وَتَجَرَّدَ عَنِ الْوَصْفَيْنِ ، وَقَدْ كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضَيِّقُ بِٱلِاَقْتِصَارِ

<sup>(</sup>١) الأقبية \_ جمع قَباء \_ وهو : المخيط من اللّباس .

<sup>(</sup>٢) المخوصة : المزيَّنة .

عَلَى صِنْفٍ مِنَ ٱللِّبَاسِ بِعَيْنِهِ ، وَلَا يَطْلُبُ ٱلنَّفِيسَ ٱلْغَالِيَ ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ مَا تَيَسَّرَ .

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup> : رَوَىٰ أَبُو نُعَيْمٍ فِي « ٱلْحِلْيَةِ » عَن ٱبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً : « إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ ٱلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ . . نَقَاءَ ثَوْبِهِ ، وَرِضَاهُ بِٱلْيَسِيرِ » .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلاً وَسِخَةً ثِيَابُهُ فَقَالَ : « أَمَا وَجَدَ هَـٰذَا شَيْئاً يُنَقِّى بِهِ ثِيَابَهُ؟ » .

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَكَانَتْ سِيرَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلْبَسِهِ أَتَمَّ وَأَنْفَعَ لِلْبَدَنِ وَأَخَفَّ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِٱلْكَبِيرَةِ ٱلَّتِي يُؤْذِي حَمْلُهَا وَيُضْعِفُهُ وَيَجْعَلُهُ عُرْضَةً لِلْآفَاتِ ، وَلَا بِٱلصَّغِيرَةِ ٱلَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ ٱلْرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ ، وَكَذَلِكَ ٱلْأَرْدِيَةُ وَٱلْأُزُرُ أَخَفُّ عَلَى ٱلْبَدَنِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا ) اهـ

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلثِّيَابِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهُ.. ٱلْقَمِيصُ..

وَ ( ٱلْقَمِيصُ ) : ٱسْمٌ لِمَا يُلْبَسُ مِنَ ٱلْمَخِيطِ ٱلَّذِي لَهُ كُمَّانِ وَجَيْبٌ ، يُلْبَسُ تَحْتَ ٱلثِّيَابِ ، وَلَا يَكُونُ مِنْ صُوفٍ . كَذَا فِي « ٱلْقَامُوس » .

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَىٰ قَمِيصٍ وَاحِدٍ ؛ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاءً لِعَشَاءً ، وَلَا ٱتَّخَذَ مِنْ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ ، وَلَا اَتَّخَذَ مِنْ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ ، وَلَا

<sup>(</sup>١) أي : القسطلاني في « المواهب » .

<sup>(</sup>٢) أيضاً في « المواهب » .

قَمِيصَيْنِ وَلَا رِدَاءَيْنِ وَلَا إِزَارَيْنِ ، وَلَا زَوْجَيْنِ مِنَ ٱلنِّعَالِ .

وَكَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلرُّسْغ.

وَ ( ٱلْرُسْعُ ) : مَفْصِلُ مَا بَيْنَ ٱلْكَفِّ وَٱلْسَّاعِدِ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُّهُ مَعَ ٱلْأَصَابِع.

وَكَانَ قَمِيصُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ ٱلْأَصَابِعِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً. . بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ .

وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ ، وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ ، قَالَ : فَأَدْخَلْتُ يَدِيَ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ ، فَمَسِسْتُ ٱلْخَاتَمَ (١) .

وَكَانَ أَحَبُّ ٱلْثِيَابِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِبَرَةَ ـ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ ـ بُرْدٌ يَمَانِيٌّ مُحَبَّرٌ ؟ أَيْ : مُزَيَّنٌ مُحَسَّنٌ .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ ، فِيهِمَا خُطُوطٌ خُضُولٌ لَا بَحْتاً (٢) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلثِّيَابُ ٱلْخُضْرُ .

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَرِيقِ سَاقَيْهِ .

وَ ( ٱلْحُلَّةُ ) بِٱلضَّمِّ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، وَلَا تَكُونُ حُلَّةً إِلَّا مِنْ ثَوْبَيْنِ ، أَوْ

<sup>(</sup>١) أي : خاتم النبوة .

<sup>(</sup>٢) أي : لم يكن أخضر خالصاً .

ثُوْبِ لَهُ بِطَانَةٌ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْسُو بَنَاتِهِ خُمُرَ ٱلْقَزِّ وَٱلْإِبْرَيْسَمِ (۱).

وَ ( الْخُمُرُ ) \_ ك « كُتُبٍ » ، جَمْعُ خِمَارٍ \_ وَهُوَ : مَا تُغَطِّي بِهِ ٱلْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

وَكَانَ يَتَّبِعُ ٱلْحَرِيرَ مِنَ ٱلْثَيَّابِ. . فَيَنْزِعُهُ .

وَكَانَ قِيمَةُ ثَوْبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ (٢) مُلَيَّتَيْنِ .

وَقَوْلُهُ ( مُلَيَّتَيْنِ ) ـ تَصْغِيرُ مُلَاءَةٍ ـ وَهِيَ : كُلُّ ثَوْبٍ لَمْ يُضَمَّ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ بِخَيْطٍ ، بَلْ كُلُّهُ نَسْجٌ وَٱحِدٌ .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ أُسَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيُّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ.. فَصَلَّىٰ بِهِمْ .

وَ( قِطْرِيُّ ) : نِسْبَةٌ إِلَى ٱلْقِطْرِ ؛ وَهُوَ : نَوْعٌ مِنَ ٱلْبُرُودِ ٱلْيَمَانِيَّةِ تُتَّخَذُ مِنْ قُطْنِ ، وَفِيهِ حُمْرَةٌ وَأَعْلَامٌ مَعَ خُشُونَةٍ .

<sup>(</sup>١) القرُّ : هوما يعمل منه الإبريسم ، ولهاذا قال بعضهم : القرُّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق ؛ فالإبريسم ما يؤخذ من القرّ كأخذ الدقيق من الحنطة .

<sup>(</sup>٢) الأَسْمَالُ \_ جمع سَمَل \_ وهو : الثوب الخَلَق .

وَ( تَوَشَّحَ بِهِ ) أَيْ : وَضَعَهُ فَوْقَ عَاتِقَيْهِ ، أَوْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْه وَرَبَطَهُمَا بِعُنُقِهِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْه مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدُ .

وَ ( ٱلْمِرْطُ ) : كِسَاءٌ طَوِيلٌ وَاسِعٌ .

وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ ٱلْكُمَّيْنِ .

وَ ( ٱلْجُبَّةُ ) : ثَوْبَانِ بَيْنَهُمَا حَشْوٌ ، وَقَدْ تُقَالُ لِمَا لَا حَشْوَ لَهُ إِذَا كَانَتْ ظِهَارَتُهُ (١) مِنْ صُوفٍ .

وَكَانَ كُمُّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْرُسْغِ ، وَلَبِسَ ٱلْقَبَاءَ (٢) وَالْفَرَجِيَّةَ ، وَلَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ ٱلْكُمَّيْنِ فِي سَفَرِهِ .

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةِ (٣) كِسْرَوَانِيَّةً ، لَهَا لِبْنَةُ دَيْبَاجٍ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ (٤) بِٱلدِّيبَاجِ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ (٤) بِٱلدِّيبَاجِ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ (٤) بِٱلدِّيبَاجِ ، قَالَتْ : هَاذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ وَلَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَلَمَّا قُبِضَتْ . . قَبَضْتُهَا ، وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ظهارته: ما يظهر للعين ، بخلاف البطانة .

<sup>(</sup>٢) القباء: الثوب المشقوق من أمام ؛ كالجبَّة المعهودة .

<sup>(</sup>٣) **طيالسة**: نوع من الثياب لها عَلَمٌ .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : وفرجيها مكفوفين ، وفي رواية : وفروجاً مكفوفة . و( الفرج في الثوب ) : الشق في أسفله من خلف وأمام .

وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا .

وَمَعْنَى ( ٱللِّبْنَةِ ) : رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ ٱلْقَمِيصِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَ ؛ فَمَرَّةً شَمْلَةً ، وَمَرَّةً بُرثة حِبَرَةٍ يَمَانِيَّةٍ ، وَمَرَّةً جُبَّةَ صُوفٍ ، مَا وَجَدَ مِنَ ٱلْمُبَاحِ لَبِسَ .

وَ ( ٱلشَّمْلَةُ ) : كِسَاءٌ صَغِيرٌ يُؤْتَزَرُ بهِ .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً ؛ فَقَالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَاذَيْنِ .

وَ ( ٱلْكِسَاءُ ) : مَا يَسْتُرُ أَعْلَى ٱلْبَدَنِ .

وَ ( ٱلْمُلَبَّدُ ) : ٱلْمُرَقَّعُ .

وَ ( ٱلْإِزَارُ ) : مَا يَسْتُرُ أَسْفَلَ ٱلْبَدَنِ .

وَ( غِلَظُهُ ) : خُشُونَتُهُ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءٌ مُلَبَّدٌ يَلْبَسُهُ وَيَقُولُ: « إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، أَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ ٱلْعَبْدُ » .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءٌ أَسْوَدُ ، فَوَهَبَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا فَعَلَ ذَلِكَ ٱلْكِسَاءُ ٱلْأَسْوَدُ ؟ فَقَالَ : « كَسَوْتُهُ » ، فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ بَيَاضِكَ عَلَىٰ سَوَادِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَنَّعُ بِرِدَائِهِ تَارَةً وَيَتْرُكُهُ أُخْرَىٰ ، وَهُوَ (١)

<sup>(</sup>١) أي : رداؤه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ٱلَّذِي يُسَمَّىٰ فِي ٱلْعُرْفِ: ٱلطَّيْلَسَانَ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبُ مَا يَلْبَسُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مَا نُسِجَ مِنَ ٱلْقُطْنِ ، وَرُبَّمَا لَبِسُوا مَا نُسِجَ مِنَ ٱلصُّوفِ وَٱلْكَتَّانِ .

وَلَبِسَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلشَّعَرَ ٱلْأَسْوَدَ . وَلَبِسَ مَرَّةً بُرْدَةً مِنَ ٱلصُّوفِ. . فَوَجَدَ رِيحَ ٱلضَّأْنِ فَطَرَحَهَا .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلُ ، وَلَبِسَ ٱلنَّعْلَ ٱلَّتِي تُسَمَّى : ٱلتَّاسُومَةَ (١) .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَاءَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِٱلْزَّعْفَرَانِ ، تُنْقَلُ مَعَهُ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ ، فَتُرْسِلُهَا مَنْ كَانَ نَائِماً عِنْدَهَا إِلَىٰ صَاحِبَةِ ٱلنَّوْبَةِ ، فَتَرُشُّهَا بِيُوتِ أَزْوَاجِهِ ، فَتَرْسِلُهَا مَنْ كَانَ نَائِماً عِنْدَهَا إِلَىٰ صَاحِبَةِ ٱلنَّوْبَةِ ، فَتَرُشُّهَا بِيُوتِ ، فَتَطْهَرُ رَائِحَةُ ٱلزَّعْفَرَانِ ، فَيَنَامُ مَعَهَا فِيهَا .

وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِٱلْزَّعْفَرَانِ ، وَرُبَّمَا صَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ فِيهَا وَحْدَهَا ، وَرُبَّمَا لَبِسَ ٱلْكِسَاءَ وَحْدَهُ وَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا صَلَّىٰ بِٱلْلَيْلِ فِي ٱلْإِزَارِ ، وَٱرتَدَىٰ بِبَعْضِهِ مِمَّا يَلِي هُدْبَهُ ، وَأَلْقَى ٱلْبَقِيَّةَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَيُصَلِّي كَذَلِكَ .

وَكَانَتْ ثِيَابُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُشَمَّرَةً فَوْقَ ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَكَانَ إِزَارُهُ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَىٰ نِصْفِ ٱلسَّاقِ ، وَكَانَ قَمِيصُهُ مَشْدُودَ ٱلْأَزْرَارِ ، وَرُبَّمَا حَلَّ ٱلْأَزْرَارَ فِي ٱلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا .

<sup>(</sup>۱) **التاسومة**: ما له سير يستر بعض الأصابع مما يلي أصولها ، وبعض ظهر القدم من تلك الجهة .

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِٱلْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ : « إَرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَىٰ وَأَبْقَىٰ » ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ ٱللهِ إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ : « إَرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَىٰ وَأَبْقَىٰ » ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ ، قَالَ : « أَمَا لَكَ فِي أُسُوةٌ ؟! » ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ .

وَمَعْنَىٰ ( مَلْحَاءُ ) : سَوْدَاءُ فِيهَا خُطُوطٌ بِيضٌ يَلْبَسُهَا ٱلْأَعْرَابُ ، لَيْسَتْ مِنَ ٱلثِّيَابِ ٱلْفَاخِرَةِ .

وَ ( ٱلْأُسْوَةُ ) : ٱلْقُدْوَةُ .

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَأْتَزِرُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، وَقَالَ : هَاكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ (١) صَاحِبِي ؛ يَعْنِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضْلَةِ سَاقِي فَقَالَ : « هَلذَا مَوْضِعُ ٱلْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ . . فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي ٱلْكَعْبَيْنِ » .

وَعَنْ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : رَآنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبَلْتُ إِزَارِي فَقَالَ : « يَا ٱبْنَ عُمَرَ ؛ كُلُّ شَيْءٍ لَمَسَ ٱلْأَرْضَ مِنَ ٱلثَّيَابِ فِي ٱلنَّارِ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَسْفَلَ مِنَ ٱلْكَعْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِزَارِ . . فِي ٱلنَّارِ » ، وَهُوَ مَحْمُولٌ

<sup>(</sup>١) **الإزرة**: اسم لهيئة الاتّزار.

عَلَىٰ مَا وَرَدَ مِنْ قَيْدِ ٱلْخُيَلَاءِ ، فَهُوَ ٱلَّذِي وَرَدَ فِيهِ ٱلْوَعِيدُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْخِي إِزَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً.. سَمَّاهُ بِٱسْمِهِ ؛ قَمِيصاً ، أَوْ عِمَامَةً ، أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُولُ : « اَلُلْهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَوْ عِمَامَةً ، أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُولُ : « اَلُلْهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » . أَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً.. حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَكَسَا ٱلْخَلَقَ<sup>(١)</sup>.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً. . لَبِسَهُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدٌ يَلْبَسُهُ فِي ٱلْعِيدَيْنِ وَٱلْجُمُعَةِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ بُرْدَةً حَمْرَاءَ فِي كُلِّ عِيدٍ.

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدٌ حِبَرَةٌ يَلْبَسُهُ فِي كُلِّ عِيدٍ.

وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱللهُ فَمَلُ اللهِ ؛ لَوِ ٱتَّخَذْتَ وَسَلَّمَ بِٱللهُوقِ فَرَأَىٰ حُلَّةً مِنْ سُنْدُسٍ. . فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لَوِ ٱتَّخَذْتَ هَالْهِ وَلَا يَلْبَسُ هَالْدِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ » .

وَكَانَتِ ٱلْصَّحَابَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ يُلْبِسُونَ ذُكُورَهُمُ ٱلصَّغَارَ يَوْمَ ٱلْعِيدِ أَحْسَنَ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحُلِيِّ ، وَٱلْمُصَبَّغَاتِ مِنَ ٱلثِّيَابِ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ لِجُمُعَتِهِ خَاصَّةً سِوَىٰ ثِيَابِهِ فِي غَيْرِ

<sup>(</sup>١) الخلق: الثوب البالي ، والمعنىٰ: أنه يتصدق به .

ٱلْجُمُعَةِ ، وَرُبَّمَا لَبِسَ ٱلْإِزَارَ ٱلْوَاحِدَ لَيْسَ عَلَيهِ غَيْرُهُ ؛ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَرُبَّمَا صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ فِي ٱلْإِزَارِ كَتِفَيْهِ ، وَرُبَّمَا صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ فِي ٱلْإِزَارِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ ٱلْإِزَارُ هُو ٱلَّذِي جَامَعَ فِيهِ يَوْمَئِذٍ .

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْوَفْدُ.. لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَأَمَرَ عِلْيَةَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ .

وَكَانَ رِدَاؤُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُولُهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ ، فِي ثَلَاثَةٍ وَشِبْرٍ . وَكَانَ إِزارُهُ أَرْبَعَةً وَشِبْرً ، وَي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ .

وَلَبِسَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَبْرَادَ ٱلَّتِي فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ.

وَكَانَ يَنْهَىٰ أَصْحَابَهُ عَنْ لُبْسِ ٱلْأَحْمَرِ ٱلْخَالِصِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « عَلَيْكُمْ بِٱلْبَيَاضِ مِنَ ٱلثَّيَابِ ؛ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ » .

وَفِي ﴿ ٱلْمَوَاهِبِ ﴾ :

عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ طُولَ رِدَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ ، وَعَرْضَهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ .

وَفِيهَا :

لَطِيفَةٌ : قِيلَ : لَمَّا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْدُو مِنْهُ إِلَّا طِيبٌ . كَانَ آيَةُ ذَلِكَ فِي بَدَنِهِ ٱلشَّرِيفِ أَنَّهُ لَا يَتَّسِخُ لَهُ ثَوْبٌ . قِيلَ : وَلَمْ يَقْمَلْ ثَوْبُهُ .

وَقَالَ ٱبْنُ سَبْعِ فِي « ٱلشِّفَا » ، وَٱلسَّبْتِيُّ فِي « أَعْذَبِ ٱلْمَوَارِدِ وَأَطْيَبِ ٱلْمَوَالِدِ » : لَمْ يَكُنِ ٱلْقَمْلُ يُؤْذِيهِ تَعْظِيماً لَهُ وَتَكْرِيماً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثَمَّ قَالَ :

وَنَقَلَ ٱلْفَخْرُ ٱلْرَّازِيُّ : إِنَّ ٱلدُّبَابَ لَا يَقَعُ عَلَىٰ ثِيَابِهِ قَطُّ ، وَإِنَّهُ لَا يَمْتَصُّ دَمَهُ ٱلْبَعُوضُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوةً بَيْضَاءَ .

وَ ( ٱلْقَلَنْسُوَةُ ) : غِشَاءٌ مُبَطَّنٌ يَسْتُرُ ٱلْوَأْسَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ ٱلْقَلَانِسَ تَحْتَ ٱلْعَمَائِمِ وَبِغَيْرِ ٱلْعَمَائِمِ وَبِغَيْرِ ٱلْعَمَائِمِ ، وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْقَلَانِسَ ٱلْيَمَانِيَّةَ ؟ وَهُنَّ ٱلْبِيضُ ٱلْمُضَرَّبَةُ (١) ، وَيَلْبَسُ ٱلْقَلَانِسَ ذَوَاتِ ٱلْآذَانِ فِي ٱلْحَرْبِ .

وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنسُوتَهُ ، فَجَعَلَهَا سُثْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَرُبَّمَا لَمْ تَكُنِ ٱلْعِمَامَةُ ، فَيَشُدُّ ٱلْعِصَابَةَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَعَلَىٰ جَبْهَتِهِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱعْتَمَّ. . سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدِيرُ ٱلْعِمَامَةَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ، وَيُوْسِلُ لَهَا ذُوَّابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱعْتَمَّ . . سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَفِي أَوْقَاتٍ كَانَ يَضُمُّهَا وَيَرْشُقُهَا ، وَأَوْقَاتٍ لَا يُرْخِيهَا جُمْلَةً .

<sup>(</sup>١) المضربة: المحشوَّة.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً مَا يَلْتَحِي بِٱلْعِمَامَةِ مِنْ تَحْتِ ٱلْحَنَكِ كَطَرِيقِ ٱلْمَغَارِبَةِ .

وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَامَةٌ تُسَمَّى (ٱلسَّحَابَ) ، فَوَهَبَهَا لِعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَرُبَّمَا طَلَعَ عَلِيٌّ فِيهَا فَيَقُولُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَتَاكُمْ عَلِيٌّ فِي ٱلسَّحَابِ » .

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : عَمَّمَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِمَامَةٍ سَدَلَ طَرَفَهَا عَلَىٰ مَنْكِبِي ، وَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَسَلَّمَ بِعِمَامَةٍ سَدَلَ طَرَفَهَا عَلَىٰ مَنْكِبِي ، وَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَسَلَّمَ بِعِمَامَةٍ سَدَلَ طَرَفَهَا عَلَىٰ مَنْكِبِي ، وَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ بِمَلَائِكَةٍ مُعَمَّمِينَ هَاذِهِ ٱلْعِمَّة » .

وقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعِمَامَةَ حَاجِزٌ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولِّي وَالِياً حَتَّىٰ يُعَمِّمَهُ ، وَيُرْخِي لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ ٱلْأَيْمَنِ نَحْوَ ٱلْأُذُنِ .

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ .

وَقَالَ ٱبْنُ حَجَرِ ٱلْمَكِّيُّ : ٱعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّرْ \_ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ ٱلْحُفَّاظِ \_ فِي طُولِ عِمَامَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرْضِهَا شَيْءٌ .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ ، إِذَا تَوَضَّأَ. تَمَسَّحَ بِهَا .

وَكَانَ مِنْدِيلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ .

# ﴿ لَهِ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ مِنْ أَدَمٍ ، حَشْوُهُ لِيفٌ ، طُولُهُ ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ أَوْ نَحْوُهُ .

وَكَانَ مُتَقَلِّلًا مِنْ أَمْتِعَةِ ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا . . فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا ، وَٱخْتَارَ ٱلْآخِرَةَ عَلَيْهَا .

وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ : مِنْ أَدَم ، حَشْوُهُ لِيفٌ .

وَ ( ٱلْأَدَمُ ) \_ جَمْعُ أَدِيمٍ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْقِيَاسِ \_ وَهُوَ : ٱلْجِلْدُ ٱلْمَدْبُوغُ ، وَيُجْمَعُ عَلَىٰ : أُدُمِ .

وَعَنْهَا رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ ٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً مَثْنِيَّةً ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا هَلْذَا يَا عَائِشَةُ؟! » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ فُلَانَةُ ٱلْأَنْصَارِيَّةُ فَوَاللهِ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَلْذَا ، فَقَالَ : « رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ ، فَوَٱللهِ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَلْذَا ، فَقَالَ : « رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ ، فَوَٱللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى ٱللهُ تَعَالَىٰ مَعِيْ جِبَالَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ » .

وَ( ٱلْقَطِيفَةُ ) : دِثَارٌ لَهُ خَمْلٌ (١) .

وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ بَنْيَتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِنْيَتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ . قُلْتُ : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثِنْيَاتٍ لَكَانَ أَوْطَأَ لَهُ ، فَثَنَيْنَاهُ لَهُ بِأَرْبَع ثِنْيَاتٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ . . قَالَ : « مَا فَرَشْتُمُوا لِيَ ٱللَّيْلَةَ؟ » .

قَالَتْ : قُلْنَا : هُوَ فِرَاشُكَ ، إِلَّا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثِنْيَاتٍ ، قُلْنَا : هُوَ أَوْطَأُ لَكَ ، قَالَ : « رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ ٱلْأُولَىٰ ؛ فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطْأَتُهُ صَلَاتِيَ ٱللَّيْلَةَ » .

و ( ٱلْمِسْحُ ) : كِسَاءٌ خَشِنٌ مِنْ صُوفٍ يُعَدُّ لِلْفِرَاشِ .

وَمَعْنَىٰ ( أَوْطَأُ ) : أَلْيَنُ ؛ مِنْ وَطُؤَ ٱلْفِرَاشُ فَهُوَ وَطِيءٌ ، كَقَرُبَ فَهُوَ قَرِيبٌ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَاءَةٌ تُفْرَشُ لَهُ حَيْثُمَا ٱنْتَقَلَ ، تُثْنَىٰ طَاقَيْنِ تَحْتَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً مَا يَنَامُ عَلَى ٱلْحَصِيرِ وَحْدَهُ ، لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ ، وَهُو نَائِمٌ عَلَىٰ حَصِيرٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ ، وَهُو نَائِمٌ عَلَىٰ حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ بِجَنْبِهِ ، فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكَ يَا عَبْدَ ٱللهِ ؟ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ يَطَؤُونَ عَلَى ٱلْخَزِّ وَٱلْدِيبَاجِ وَٱلْحَرِيرِ ؛ وَأَنْتَ رَسُولَ ٱللهِ ؛ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ يَطَؤُونَ عَلَى ٱلْخَزِّ وَٱلْدِيبَاجِ وَٱلْحَرِيرِ ؛ وَأَنْتَ

<sup>(</sup>١) الخمل: الهدب.

نَائِمٌ عَلَىٰ هَاٰذَا ٱلْحَصِيرِ ، قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِكَ . فَقَالَ : « فَلَا تَبْكِ يَا عَبْدَ ٱللهِ ، فَإِنَّ لَهُمُ ٱلدُّنْيَا وَلَنَا ٱلْآخِرَةُ » .

وَعَنْ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَىٰ حَصِيرٍ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيهِ غَيْرُهُ ، وَإِذَا ٱلْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ ، وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ ٱلصَّاعِ ، وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ ، فَٱبْتَدَرَتْ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ ٱلصَّاعِ ، وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ ، فَٱبْتَدَرَتْ عَيْنَايَ ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكَ يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ؟ » . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؛ وَمَا لِيَ لَا أَبْكِي وَهَلْذَا ٱلْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبَيْكَ ، وَهَلْذِهِ خَزَائِنُكَ لاَ أَرَىٰ فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَىٰ ، وَذَاكَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ فِي ٱلنَّمَارِ وَٱلْأَنْهَارِ ، وَأَلْتَ نَبِيُّ ٱللهِ إِلاَّ مَا أَرَىٰ ، وَذَاكَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ فِي ٱلنَّمَارِ وَٱلْأَنْهَارِ ، وَأَلْتَ نَبِيُّ ٱللهِ وَصَفْوتُهُ وَهَلْدِهِ خَزَائِنُكَ؟! قَالَ : « يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ وَصَفْوتُهُ وَهَلْدِهِ خَزَائِنُكَ؟! قَالَ : « يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ وَصَفْوتُهُ وَهَلْدِهِ خَزَائِنُكَ؟! قَالَ : « يَا ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ ٱلدُّنْيَا؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَهِي وَشِيكَةُ ٱلْإِنْقِطَاعِ ، وَإِنَّا قَوْمٌ أُخِرَتْ لَنَا طَيِّاتُنَا فِي آخِرَتِنَا » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيرٌ مُرَمَّلٌ بِٱلْبَرْدِيِّ ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ ، وَقَدْ حَشَوْنَاهُ بِٱلْبَرْدِيِّ ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ ، وَقَدْ حَشَوْنَاهُ بِٱلْبَرْدِيِّ ، فَلَاخُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُمَا . ٱسْتَوَىٰ جَالِساً ، فَنَظَرَا ، فَإِذَا أَلْنَبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا : فَإِذَا أَلْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا : فَإِذَا أَلْتُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا : يَارَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا : يَارَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا يُؤْذِيكَ خُشُونَةُ مَا نَرَىٰ مِنْ فِرَاشِكَ وَسَرِيرِكَ ؛ وَهَلَذَا كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ عَلَىٰ فُرُسِ ٱلدِّيبَاجِ وَٱلْحَرِيرِ؟! فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : كَسْرَىٰ وَقَيْصَرُ عَلَىٰ فُرُسِ ٱلدِّيبَاجِ وَٱلْحَرِيرِ؟! فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : كَسْرَىٰ وَقَيْصَرُ عَلَىٰ فُرُسِ ٱلدِّيبَاجِ وَٱلْحَرِيرِ؟! فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ :

« لَا تَقُولَا هَـٰذَا ؛ فَإِنَّ فِرَاشَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ فِي ٱلْنَّارِ ، وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي هَـٰذَا عَاقِبَتُهُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ » .

وَمَا عَابَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْجَعاً قَطُّ ، إِنْ فُرِشَ لَه.. أَضْطَجَعَ ، وَإِلَّا.. ٱضْطَجَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ.

ومَعْنَىٰ ( مُرَمَّلٍ ) : مَنْسُوجٍ .

وَ( ٱلْبَرُدِيُّ ) : نَبَاتٌ .

وَتَغَطَّىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱللِّحَافِ ، قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : « مَا أَتَانِي جِبْرِيلُ وَأَنَا فِي لِحَافِ ٱمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ . . غَيْرِ عَائِشَةَ » .

وَكَانَ وِسَادُهُ ٱلَّذِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَم ، حَشْوُهُ لِيفٌ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى ٱلْحَصِيرِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَىٰ بِسَاطٍ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ لَهُ فَرْوَةٌ مَدْبُوغَةٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا .

\* \* \*

## لِلْهِصَّمْ اللَّهُ الْمِثْ اللَّهُ اللَّهُ عليه وتم في صفة خاتمه صلى التُه عليه وتم

كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فُِصُّهُ حَبَشِيّاً .

وَ ( ٱلْوَرِقُ ) : ٱلْفِضَّةُ .

وَ ( ٱلْفَصُ ) : مَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ٱسْمُ صَاحِبِهِ .

وَ ( ٱلْحَبَشِيُّ ) : مَنْسُوبٌ إِلَى ٱلْحَبَشِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جَزْعٍ ؛ وَهُوَ : خَرَزٌ فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ، أَوْ مِنْ عَقِيقٍ ، وَمَعْدِنُهُمَا بِٱلْحَبَشَةِ .

وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَبِسَ خَاتِّماً كُلَّهُ عَقِيقاً.

وَكَانَ خَاتِمُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فِصُّهُ مِنْهُ .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ .

وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتِمَهُ فِي يَمِينِهِ .

وَٱلْتَّخَتُّمُ فِي ٱلْيَسَارِ لَيْسَ مَكْرُوها ، وَلَا خِلَافَ ٱلْأَوْلَىٰ ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ لِوُرُودِهِ فِي ٱلْيَمِينِ أَفْضَلُ ؛ لأَنَّ لِوُرُودِهِ فِي ٱلْيَمِينِ أَفْضَلُ ؛ لأَنَّ أَحَادِيثَهُ أَصَحُ . قَالَهُ ٱلْبَاجُورِيُّ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فُصَّ خَاتِّمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .

وَكَانَ نَقْشُ خَاتِمِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُحَمَّدٌ ) سَطْرٌ ، وَ( رَسُولُ ) سَطْرٌ ، وَ( ٱللهُ ) سَطْرٌ .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى ٱلْعَجَمِ . . قِيلَ لَهُ : إِنَّ ٱلْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَاباً عَلَيْهِ خَاتِمٌ . فَأَصْطَنَعَ خَاتِماً ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ .

وَعَنْ أَنَسِ أَيْضاً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ ، وَقَيْصَرَ ، وَٱلنَّجَاشِيِّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلَّا بَخَاتِمٍ ، فَصَاغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِماً حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ ، وَنَقَشَ فِيهِ : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِماً حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ ، وَنَقَشَ فِيهِ : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِمُ ٱلْكُتُبَ وَيَقُولُ: « ٱلْخَاتَمُ عَلَى ٱلْكِتَابِ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّهُمَةِ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : اِتَّخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ ، فَٱتَّخَذَ ٱلنَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَ ٱلنَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَ ٱلنَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ أَيْضاً: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، وَنَهَىٰ أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ . وَهُوَ ٱلَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبَ فِي بِئْرِ أُرِيسٍ.

وَ( مُعَيْقِيبُ ) : هُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ يَلِي خَاتِمَ ٱلْمُصْطَفَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : اِتَّخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَرْ أَرِيسٍ ، بَكْرٍ ، وَفِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّىٰ وَقَعَ فِي بِنْرِ أَرِيسٍ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : ( وَفِي وُقُوعِهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ أَمْرَ ٱلْخِلَافَةِ كَانَ مَنُوطاً بِهِ ، فَقَدْ تَوَاصَلَتِ ٱلْفِتَنُ ، وَتَفَرَّقَتِ ٱلْكَلِمَةُ ، وَحَصَلَ ٱلْهَرْجُ (١) ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ فِي خَاتِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي خَاتِمِ سُلَيْمَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي خَاتِمِ سُلَيْمَانَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي خَاتِم سُلَيْمَانَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي خَاتِم سُلَيْمَانَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي خَاتِم سُلَيْمَانَ لَمَّا فُقِدَ . . ذَهَبَ مُلْكُهُ ، وَخَاتِمُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فُقِدَ مِنْ عُثْمَانَ . . ٱنْتَقَضَ عَلَيْهِ ٱلْأَمْرُ ، وَحَصَلَتِ ٱلْفِتَنُ ٱلَّتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَقِدَ مِنْ عُثْمَانَ . . ٱنْتَقَضَ عَلَيْهِ ٱلْأَمْرُ ، وَحَصَلَتِ ٱلْفِتَنُ ٱلَّتِي أَفْضَتْ إِلَىٰ قَتْلِهِ ، وَٱتَّصَلَتْ إِلَىٰ آخِرِ ٱلزَّمانِ ) اه .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْفَقَ مِنَ ٱلْحَاجَةِ يَنْسَاهَا. . رَبَطَ فِي خِنْصَرِهِ ، أَوْ فِي خَاتِمِهِ ٱلْخَيْطَ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلَاءَ. . نَزَعَ خَاتِمَهُ .

<sup>(</sup>١) الهرج: القتل بين الفريقين.

وَجَاءَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ خَاتِمٌ مِنْ شَبَهٍ (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ : منْ صُفْرٍ ؛ وَهُو : نَوْعٌ مِنَ ٱلنُّحَاسِ كَانَتِ ٱلْأَصْنَامُ تُتَّخَذُ مِنْكُ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ ٱلْأَصْنَامِ؟! » ، فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتِمٌ مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَقَالَ : « مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حُلِيّةَ أَهْلِ ٱلنَّارِ؟! » ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : » مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرِقٍ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : » مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمّهُ مِثْقَالاً » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شَبَه وشِبه \_ لغتان \_ : ضربٌ من النحاس كانت الأصنام تتخذ منه ، وسمي بذلك لشبهه بالذهب لوناً .

<sup>(</sup>٢) المثقال: هو زنة الدينار الإسلامي، ويساوي: (٤,٢٣١) غراماً، أو: (٤,٤٦)غراماً.

### الفك المالي المالية

## في صفة نعله صلى الشاعليه وتلم وخفّه

كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ مُثَنَّى شِرَاكُهُمَا .

وَ ( ٱلْقِبَالُ ) : هُوَ زِمَامٌ يُوضَعُ بَيْنَ ٱلْأُصْبُعِ ٱلْوُسْطَىٰ وَٱلَّتِي تَلِيهَا ، وَيُسَمَّىٰ شِسْعاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ أَحَدَ ٱلْقِبَالَيْنِ بَيْنَ ٱلْإِبْهَامِ وَٱلَّتِي تَلِيهَا ، وَٱلْآخَرَ بَيْنَ ٱلْوُسْطَىٰ وَٱلَّتِي تَلِيهَا .

وَ ( ٱلشِّرَاكُ ) : ٱلسَّيْرُ .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ ٱلنِّعَالَ ٱلسِّبْتِيَّة ؛ وَهِيَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَهِيَ ٱلَّتِي لَا شَعْرَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ ٱلنِّعَالَ ٱلَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ ٱلنِّعَالَ ٱلَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا .

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ ـ أَيْ : مَخْرُوزَتَيْنِ ـ ضُمَّ فِيهِمَا طَاقٌ إِلَىٰ طَاقٍ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ \_ يَعْنِي ٱلْرَّجُلَ \_ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا ٱنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَبْدَأُ بِٱلْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ . . فَلْيَبْدَأُ بِٱلشِّمَالِ ، فَلْتَكُن ٱلْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ. . يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : (كَانَتْ نَعْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَصَّرَةً ، مُعَقَّبَةً ، مُلَسَّنَةً ، كَمَا رَوَاهُ ٱبْنُ سَعْدٍ فِي ﴿ ٱلْطَّبَقَاتِ ﴾ ) .

وَ ( ٱلْمُخَصَّرَةُ ) : هِيَ ٱلَّتِي لَهَا خَصْرٌ دَقِيقٌ .

وَ ( ٱلْمُعَقَّبَةُ ) : هِيَ ٱلَّتِي لَهَا عَقِبٌ ، أَيْ : سَيْرٌ مِنْ جِلْدٍ فِي مُؤَخَّرِ ٱلنَّعْلِ يُمْسِكُ بِهِ عَقِبَ ٱلْقَدَم .

وَ ( ٱلْمُلَسَّنَةُ ) : هِيَ ٱلَّتِي فِي مُقَدَّمِهَا طُولٌ عَلَىٰ هَيْئَةِ ٱللِّسَانِ .

قَالَ ٱلْحَافِظُ ٱلْكَبِيرُ زَيْنُ ٱلدِّينِ ٱلْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي ﴿ أَلْفِيَّةِ ٱلسِّيرَةِ ٱلنَّبَوِيَّةِ » عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ ٱلصَّلَةِ وَٱلسَّلَام:

وَنَعْلُهُ ٱلْكَرِيمَةُ ٱلْمَصُونَةُ صُلُوبَىٰ لِمَنْ مَسَّ إِنَّهَا جَبِينَهُ لَهَا قِبَالَانِ بِسَيْرِ وَهُمَا سِبْتِيَّتَانِ سَبَتُوا شَعْرَهُمَا وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبِعَانِ وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلِي ٱلْكَعْبَانِ سَبْعُ, أَصَابِع وَبَطْنُ ٱلْقَدَم وَرَأْسُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُ مَا وَهَلِذِهِ مِثَالُ تِلْكُ ٱلنَّعْلِ

خَمْسٌ ، وَفَوْقَ ذَا فَسِتٌ فَٱعْلَم بَيْنَ ٱلْقِبَالَيْنِ ٱصْبِعَادِ ٱصْبِطْهُمَا وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ

#### فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي ﴿ ٱلْمَوَاهِبِ ﴾ : ذَكَرَ ٱبْنُ عَسَاكِرَ تِمْثَالَ نَعْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ ، وَأَفْرَدَهُ بِٱلْتَأْلِيفِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ٱلسُّلَمِيُّ ٱلْأَنْدَلُسِيُّ ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا .

قَالَ : وَلَمْ أُثْبِتْهَا ٱتَّكَالاً عَلَىٰ شُهْرَتِهَا ، وَلِصُعُوبَةِ ضَبْطِ تَسْطِيرِهَا إِلَّا عَلَىٰ حَاذِقٍ .

وَمِنْ بَعْضِ مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِهَا ، وَجُرِّبَ مِنْ نَفْعِهَا وَبَرَكَتِهَا أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ أَحمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ \_ وَكَانَ شَيْخاً صَالِحاً \_ أَعْطَىٰ مِثَالَهَا لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ ، أَحمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ \_ وَكَانَ شَيْخاً صَالِحاً \_ أَعْطَىٰ مِثَالَهَا لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ ، فَجَاءَهُ وَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ٱلْبَارِحَةَ مِنْ بَرَكَةِ هَلْذَا ٱلنَّعْلِ عَجَباً ؛ أَصَابَ زَوْجَتِي فَجَاءَهُ وَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ٱلْبَارِحَةَ مِنْ بَرَكَةِ هَلْذَا ٱلنَّعْلِ عَجَباً ؛ أَصَابَ زَوْجَتِي وَجَعٌ شَدِيدٌ كَادَ يُهْلِكُهَا فَجَعَلْتُ ٱلنَّعْلَ عَلَىٰ مَوْضِعِ الْوَجَعِ ، وَقُلْتُ : ٱللَّهُمَّ أَرِنِي بَرَكَةَ صَاحِبِ هَلْذَا ٱلنَّعْلِ . . فَشَفَاهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ لِلْحِينِ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : قَالَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ بَرَكَتِهِ : أَنْ مَنْ أَمْسَكَهُ عِنْدَهُ مُتَبَرِّكاً بِهِ. . كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنْ بَغْيِ ٱلْبُغَاةِ ، وَغَلَبَةِ ٱلْعُدَاةِ ، وَحِرْزاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ ٱلْعُدَاةِ ، وَحِرْزاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ ٱلْعُدَاةِ ، وَحِرْزاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ ٱلْعُدَاةِ ، وَحِرْزاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ ٱلْعُدَاةِ ، وَحِرْزاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ وَلَا اللهِ تَعَالَىٰ وَقَدْ آشْتَدَ عَلَيْهَا ٱلطَّلْقُ . . تَيَسَّرَ أَمْرُهَا بِحَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَقُوتِهِ .

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ ٱلقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ:

وَنَعْلِ خَضَعْنَا هَيْبَةً لِبَهَائِهَا وَإِنَّا مَثَىٰ نَخْضَعْ لَهَا أَبَداً نَعْلُو فَضَعْهَا عَلَىٰ أَعْلَى ٱلْمَفَادِقِ إِنَّهَا حَقِيقَتُهَا تَاجٌ وَصُورَتُهَا نَعْلُ فَضَعْهَا عَلَىٰ أَعْلَى ٱلْمَفَادِقِ إِنَّهَا حَقِيقَتُهَا تَاجٌ وَصُورَتُهَا نَعْلُ

بِأَخْمَصِ خَيْرِ ٱلْخَلْقِ حَازَتْ مَزِيَّةً عَلَى ٱلْتَّاجِ حَتَّىٰ بَاهَتِ ٱلْمَفْرِقَ ٱلْرِّجْلُ شِفَاءٌ لِنِي خَوْفٍ ، كَذَا يُحْسَبُ ٱلْفَضْلُ شِفَاءٌ لِنِي خَوْفٍ ، كَذَا يُحْسَبُ ٱلْفَضْلُ

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّجَاشِيَّ أَهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

وَمَعْنَىٰ ( سَاذَجَيْنِ ) : لَمْ يُخَالِطْ سَوَادَهُمَا شَيْءٌ آخَرُ (١) .

وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَهْدَىٰ دِحْيَةُ لِلنَّبِيّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا .

وَرَوَى ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « ٱلْأَوْسَطِ » عَنِ ٱلْحَبْرِ ('') : قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ٱلْحَاجَةَ. . أَبْعَدَ ٱلْمَشْيَ ، فَٱنْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ٱلْحَاجَةِ . أَبْعَدَ ٱلْمَشْيَ ، فَٱنْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَلَبِسَ خُفَّهُ ، فَجَاءَ طَائِرٌ أَخْضَرُ فَأَخَذَ ٱلخُفَّ ٱلْآخَرَ فَلَا خَرَجَ مِنْهُ أَسْوَدُ سَالِخٌ \_ أَيْ : حَيَّةٌ \_ فَقَالَ ٱلنَّبِيُ فَارْتَفَعَ بِهِ ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ ، فَخَرَجَ مِنْهُ أَسْوَدُ سَالِخٌ \_ أَيْ : حَيَّةٌ \_ فَقَالَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَاذِهِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِي ٱللهُ بِهَا . ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ مِلْ مَنْ يَمْشِي عَلَيْ رِجْلَيْهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أو : غير منقوشين ، أو : لا شعر عليهما .

<sup>(</sup>٢) الحبر: أي العالِم، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. وسمى بذلك: لأنه يَحبُر في عبارته ؛ أي يُحسنها.

## (لفِصَالِيَ المَالِيَّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ وَمَّمَ في صفة سلاحه صلّى الله عليه ولم

عَنِ ٱبنِ سِيرِينَ قَالَ : صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَىٰ سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَىٰ سَيْفِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ حَنَفِيّاً ؛ نِسْبَةً لِبَنِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْرُوفُونَ بِحُسْنِ صَنْعَةِ ٱلسُّيُوفِ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ (١) رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ .

وَ ( ٱلْقَبِيعَةُ ) \_ بِوَزْنِ ٱلطَّبِيعَةِ \_ : مَا عَلَىٰ طَرَفِ مِقْبَضِ ٱلسَّيْفِ ، يَعْتَمِدُ ٱلْكَفُ عَلَيْهَا لِئَلًا يَزْلَقَ .

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِضَّةٍ . عَلْيُهِ وَسَلَّمَ ـ أَيْ : أَسْفَلُهُ ـ وحَلْقَتُهُ وقَبِيعَتُهُ . . مِنْ فِضَّةٍ .

وَقَدْ كَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيُوفٌ مُتَعَدِّدَةٌ ؛ فَقَدْ كَانَ لَهُ :

سَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلْمَأْثُورُ ) ؛ وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفٍ مَلَكَهُ عَنْ أَبِيهِ .

وَلَهُ سَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلْقَضِيبُ ) .

<sup>(</sup>١) المراد بالسَّيفِ هنا : ( ذو الفقار ) .

وَلَهُ سَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( اَلْقُلَعِي ) \_ نِسْبَةً إِلَىٰ قَلَعٍ \_ مَوْضِعٌ بِٱلْبَادِيَةِ .

وَلَهُ سَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلْبَتَّارُ ) .

وَسَيْفٌ يُدْعَى : ( ٱلْحَتْفَ ) .

وَسَيْفٌ يُدْعَى : ( ٱلْمِخْذَمَ ) (١) ، بِكَسْرِ ٱلْمِيم .

وَسَيْفٌ يُدْعَى : ( ٱلْرَّسُوبَ )<sup>(٢)</sup> .

وَسَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلْصَّمْصَامَةُ ) (٣) .

وَسَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱللَّحِيفُ ) .

وَسَيْفٌ يُقَالُ لَهُ : ( ذُو ٱلْفَقَار )(٤) .

وَ( ٱلْفُقَرُ ) : ٱلْحُفَرُ .

(١) المخذم: القاطع.

(٢) الرسوب: الذي يمضى في المضروب فيه ويغوص فيه.

(٣) الصمصامة: السيف الصارم الذي لا ينثنى.

(3) ذو الفقار: سمي كذلك ؛ لأنه كان في وسطه حُفَر صغار، أو في وسطه مثل فقرات الظهر. وهو من أشهر أسيافه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان لا يكاد يفارقه ودخل به مكة يوم الفتح وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وهو سيف سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام، أهدته بلقيس مع ستة أسياف، ثم وصل إلى العاص بن منبه بن الحجاج المقتول كافراً ببدر، قتله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ سيفه منه، ثم صار إلى النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر من الغنيمة، وكان هذا السيف لا يفارقه في حروبه كافة.

ويقال : إنه صار لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ في الجنة ، ولعله : كان يأخذه منه في الحروب ، أو أنه أعطاه له عند موته ، وفيه قيل :

وَقَدْ ذَكَرُوا فِي مُعْجِزَاتِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ لِعُكَّاشَةَ (١) جَذْلَ (٢) حَطَبٍ ؛ حِينَ ٱنْكَسَرَ سَيْفُهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَالَ : « إِضْرِبْ بِهِ » ، فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا صَارِماً طَوِيلاً أَبْيَضَ شَدِيدَ ٱلْمَثْنِ ، فَقَاتَلَ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ ٱلْمَشَاهِدَ إِلَىٰ أَنِ ٱسْتُشْهِدَ .

وَدَفَعَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَحْشِ يَوْمَ أُحُدٍ ـ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُهُ ـ عَسِيبَ نَخْلِ (٣) ، فَرَجَعَ فِي يَدِهِ سَيْفًا .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَةٌ يُمْشَىٰ بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَإِذَا صَلَّىٰ . . رَكَزَهَا بَيْنَ يَدِيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُهُ سَوْدَاءُ ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ (٤) .

وَعَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ دِرْعَانِ ، فَنَهَضَ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ ؛ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ ، وَصَعِدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اسْتَوَىٰ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَوْجَبَ طَلْحَةُ » ـ أَيْ : فَعَلَ فِعْلاً أَوْجَبَ لِنَفْسِهِ بِسَبَبِهِ ٱلْجَنَّة .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ أَدْرُعٍ ؛ فَقَدْ كَانَ لَهُ :

<sup>(</sup>١) بالتخفيف والتشديد وجهان .

<sup>(</sup>٢) جذل: أصل.

<sup>(</sup>٣) أي : عرجون نخلة .

 <sup>(</sup>٤) الراية: العلم الكبير. واللّواء: العلم الصغير. فالراية: هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها، واللّواء: علامة يتخذها الأمير تدور معه حيث دار.

دِرْعٌ تُسْمَىٰ : ( ذَاتَ ٱلْفُضُولِ ) ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِطُولِهَا .

وَدِرْعٌ تُسْمَىٰ : ( ذَاتَ ٱلْوِشَاحِ ) .

وَدِرْعٌ تُسْمَىٰ : ( ذَاتَ ٱلْحَوَاشِي ) .

وَدِرْعٌ تُسْمَىٰ : ( فِضَّةً ) .

وَدِرْعٌ تُسْمَى : ( ٱلسُّغْدِيَّةَ ) (١) ؛ قِيلَ : هِيَ دِرْعُ سَيِّدِنَا دَاوُودَ ٱلَّتِي لَبَسَهَا لِقِتَالِ جَالُوتَ .

وَدِرعٌ تُسْمَى : ( ٱلْبَتْرَاءَ ) $^{(7)}$  .

وَدِرْعٌ تُسْمَى : ( ٱلْخِرْنِقَ ) .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ .

وَ ( ٱلْمِغْفَرُ ) ـ بِوَرْنِ مِنْبَر ـ زَرَدٌ مِنْ حَدِيدٍ يُنْسَجُ بِقَدْرِ ٱلرَّأْسِ يُلْبَسُ تُحْتَ ٱلْقَلَنْسُوة .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) السُّغْدِيَّة : ـ ويقال : السَّعدية ، نسبة إلى السعد ـ : جبال معروفة .

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك لقصرها.

### ﴿ لَهِٰ صَلِيهُ السَّالِ اللَّهِ الْمَالِكُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كان من خلقه صلّى اللَّهُ عليه ولمّم أن يسمّى سلاحه ودواتِه ومثاعه

كَانَ ٱسْمُ رَايَتِهِ : ( ٱلْعُقَابَ ) ، وَكَانَتْ سَوْدَاءَ ، وَمَرَّةً كَانَ يَجعَلُهَا صَفْرَاءَ ، وَمَرَّةً بَيْضَاءَ فِيهَا خُطُوطٌ سُودٌ .

وَكَانَ ٱسْمُ خَيْمَتِهِ : ( اَلْكِنَّ ) . وَقَضِيبِهِ (١) : ( اَلْمَمْشُوقَ ) .

وَٱسْمُ قَدَحِهِ : ( ٱلرَّيَّانَ ) .

وَرَكُورِهِ : ( ٱلصَّادِرَ ) .

وَسَرْجِهِ : ( ٱلْرَّاجَّ ) .

وَمِقْرَاضِهِ : ( ٱلْجَامِعَ ) .

وَسَيْفِهِ ٱلَّذِي كَانَ يَشْهَدُ بِهِ ٱلْحُرُوبَ : ( ذُو ٱلْفَقَارِ ) .

وَكَانَتْ لَهُ أَسْيَافٌ أُخَرُ .

وَكَانَتْ لَهُ مِنْطَقَةُ (٢) مِنْ أَدَمِ (٣) ، فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقٍ مِنْ فِضَّةٍ .

<sup>(</sup>١) غصن مقطوع من شجر جبال السَّراة تتخذ منه القِسى .

<sup>(</sup>٢) أي : حزام .

<sup>(</sup>٣) أي : من جلد .

وَكَانَ ٱسْمُ جَعْبَتِهِ <sup>(١)</sup> : ( ٱلْكَافُورَ ) .

وَاسْمُ نَاقَتِهِ : ( ٱلْقَصْوَاءَ ) ؛ وَهِيَ ٱلَّتِي يُقَالُ لَهَا : ( ٱلْعَضْبَاءُ ) (٢) .

وَكَانَ ٱسْمُ بَغْلَتِهِ : ( دُلْدُلَ ) .

وَٱسْمُ حِمَارِهِ : ( يَعْفُوراً )<sup>(٣)</sup> .

وَٱسْمُ شَاتِهِ ٱلَّتِي كَانَ يَشْرَبُ لَبَنَهَا : ﴿ غَيْثَةَ ﴾ ( عُ) .

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مُحَلَّى ، قَائِمَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَفِيهِ حِلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ يُسْمَىٰ : ( ذَا ٱلْفَقَار ) .

وَكَانَ لَهُ قَوْسٌ تُسْمَىٰ : ﴿ ذَا ٱلسَّدَادِ ﴾ .

وَكَانَتْ لَهُ كِنَانَةٌ تُسْمَىٰ : ﴿ ذَا ٱلْجُمْعِ ﴾ .

وَكَانَ لَهُ دِرْعٌ مُوَشَّحَةٌ بِنُحَاسٍ تُسْمَىٰ : ﴿ ذَاتَ ٱلْفُضُولِ ﴾ .

وَكَانَ لَهُ حَرْبَةٌ تُسْمَى : ( ٱلنَّبْعَاءَ ) .

وَكَانَ لَهُ مِجَنٌّ <sup>(ه)</sup> يُسْمَى : ( ٱلْذَّفْنَ )<sup>(٦)</sup> .

وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَشْقَرُ يُسْمَى : ( ٱلْمُرْتَجِزَ ) .

<sup>(</sup>١) الجعبة: الكنانة يجمع فيها نبله.

<sup>(</sup>٢) العضباء: المقطوعة الآذان أو المشقوقتها.

 <sup>(</sup>٣) يعقور: اسم ولد الظبي ٤ كأنه سمي بذلك لسرعته ، أو تشبيها به في عدوه .

<sup>(</sup>٤) غيثة : وقيل غوثة ، بواو بدل الياء .

<sup>(</sup>٥) أي : الترس .

<sup>(</sup>٦) وفي بعض النسخ بالقاف بدل الفاء .

وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسْمَى : ( ٱلسَّكْبَ ) .

وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسْمَى : ( ٱلْرَّاجَّ ) .

وَكَانَ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ تُسْمَى : ( ٱلْدُّلْدُلَ ) .

وَكَانَ لَهُ نَاقَةٌ تُسْمَى : ( اَلْقَصْوَاءَ ) .

وَكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسْمَىٰ : ( يَعْفُوراً ) .

وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسْمَى : ( ٱلْكَزَّ ) .

وَكَانَ لَهُ عَنَزَةٌ تُسْمَى : ( ٱلنَّمِرَ ) .

وَكَانَ لَهُ رَكْوَةٌ تُسْمَى : ( ٱلصَّادِرَ ) .

وَكَانَ لَهُ مِرْآةٌ تُسْمَى : ( ٱلْمُدِلَّةَ ) .

وَكَانَ لَهُ مِقْراضٌ يُسْمَى : ( ٱلْجَامِعَ ) .

وَكَانَ لَهُ قَضِيبُ شَوْحَطٍ (١) يُسْمَى : ( ٱلْمَمْشُوقَ ) .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةٌ (٢) يَجْعَلُ فِيهَا ٱلْمِرْآةَ وَٱلْمُشْطَ وَٱلْمِقْرَاضَيْن وَٱلسِّوَاكَ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: (ٱللَّحِيفُ) (٣).

<sup>(</sup>١) الشوحط: ضرب من شجر جبال السَّراة تتخذ منه القِسيُّ .

<sup>(</sup>٢) ربعة : حقيبة يجعل فيها الأمتعة المذكورة وهي جلد كجؤنة العطار التي يجعل فيها الطيب .

<sup>(</sup>٣) وقيل: اللُّحَيْف، وقيل: بالخاء، وقيل: بالجيم، وهو عند ابن الجوزي بالنون بدل اللام من النحافة.

وَفَرَسٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلظَّرِبُ )<sup>(١)</sup> .

وَفَرَسٌ يُقَالُ لَهُ : ( ٱللِّزَازُ )(٢) .

وَكَانَ لَهُ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : ( الْغَرَّاءُ ) ؛ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ .

وكَانَ لَهُ جَارِيَةٌ تُسْمَىٰ : ( خَضْرَةَ )(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقيل : الظُّرْب .

<sup>(</sup>٢) اَللَّزَازُ : سمي به لشدة تلززه أو اجتماع خلقه ، والملزَّز : المجتمع . ولزَّ به الشيءُ : لزق به ، كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعته .

<sup>(</sup>٣) وقال المناوي وتبعه الحفني: الخَضِرة ؛ بكسر الضاد.





فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِ ، وَنَوْمِهِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ



## (لفِيضُناكُالأقْكُ في صفة عيشه صلّى التّدعليه وتلم وخبزه

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ: سَمِعْتُ ٱلنَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ ٱلدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ.

وَ ( ٱلْدَّقَلُ ) : رَدِيءُ ٱلْتَّمْرِ .

وَكَانَ أَكْثَرَ طَعَام رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلتَّمْرُ وَٱلْمَاءُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ٱلتَّمْرُ وَٱلْمَاءُ .

وَفِي رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَقُولُ لِعُرْوَةَ: وَٱللهِ يَا ٱبْنَ أُخْتِي ؛ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى ٱلْهِلَالِ ثُمَّ ٱلْهِلَالِ ثُمَّ ٱلْهِلَالِ ؛ ثَلَاثَةِ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ .

قَالَ : قُلْتُ يَا خَالَةُ ؛ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟

قَالَتْ : اَلْأَسْوَدَانِ ؛ ٱلْتَمْرُ وَٱلْمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ (١) ، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) منائح \_ جمع منيحة \_ وهي : العطيَّة لفظاً ومعنى . . وأصلها عطية الناقة أو الشاة .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَيُسْقِينَاهُ .

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجُوعَ ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلتِّرْمِذِيُّ : وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ ( وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ) : وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ ٱلْحَجَرَ مِنَ ٱلْجُهْدِ وَٱلضَّعْفِ ٱلَّذِي بِهِ مِنَ ٱلْجُوعِ .

وَفِي كِتَابِ « ٱلْمَوَاهِبِ » : عَنِ ٱبْنِ بُجَيْرٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] قَالَ : أَصَابَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوعٌ يَوْماً ، فَعَمَدَ إِلَىٰ حَجَرٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا . . جَائِعَةٌ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا . . جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، أَلَا رُبَّ مُحْرِمٍ لِنَفْسِهِ . . وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، أَلَا رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ . . وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، أَلَا رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ . . وَهُو لَهَا مُهُولَ لَهَا مُحْرِمٌ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : « مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ » ، قَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظُرَ فِي وَجْهِهِ ، وَٱلتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ ، قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ عُمَرُ ؟ » ، قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ عُمَرُ ؟ » ، قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ » .

فَٱنْطَلَقُوا إِلَىٰ مَنْزِلِ أَبِي ٱلْهَيْثَمِ بْنِ ٱلْتَّيِّهَانِ ٱلْأَنْصَارِيِّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] \_ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ ٱلنَّحْلِ وَٱلشَّاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ \_ فَلَمْ يَجِدُوهُ ،

فَقَالُوا لِأَمْرَأَتِهِ : « أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ » ، فَقَالَتْ : إِنْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا ٱلْمَاءَ .

فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو ٱلْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا ـ أَيْ : يَمْلَؤُهَا ـ فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ .

ثُمَّ ٱنْطَلَقَ بِهِمْ إِلَىٰ حَدِيقَتِهِ ، فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطاً ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ إِلَىٰ نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوِ (١) فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ مِنْ رُطَبِهِ ؟! » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ .

فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَاءِ.

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَاٰذَا \_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \_ مِنَ ٱلنَّعِيمِ ٱلنَّعِيمِ ٱلَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؛ ظِلِّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاءٌ بَارِدٌ » .

فَٱنْطَلَقَ أَبُو ٱلْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً ، فَقَالَ ٱلْنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَذْبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرِّ » ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقاً (٢) ؛ أَوْ جَدْياً (٣) ، فَأَبَحَ لَهُمْ عَنَاقاً (٢) ؛ أَوْ جَدْياً (٣) ، فَأَبَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا .

فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « هَلْ لَكَ خَادِمٌ ؟ »

قَالَ: لَا .

قَالَ : ﴿ فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ . . فَأْتِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الغصن من النخلة المسمّىٰ بالعرجون .

<sup>(</sup>٢) وهي: أنثىٰ المعز لها أربعة أشهر.

<sup>(</sup>٣) وهو : ذكر المعز ما لم يبلغ سنة .

فَأْتِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ (١) لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو ٱلْهَيْثَمِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إخْتَرْ مِنْهُمَا » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ اِخْتَرْ لِي .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ ، خُذْ هَـٰذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ، وَٱسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً » .

فَٱنْطَلَقَ أَبُو ٱلْهَيْثُمِ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَتِ ٱمْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ حَقَّ مَا قَالَ فِيهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ .

قَالَ : فَهُوَ عَتِيقٌ .

فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً وَلَا خَلِيفَةً.. إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ لَا تَأْمُوهُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً (٢) ، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ ٱلسُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ ، وَٱلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ».

وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ ٱلشَّجَرِ ، حَتَّىٰ تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا (٣) ، فَٱلتَقَطْتُ بُرْدَةً فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) يعني : أسيرين اثنين .

<sup>(</sup>٢) خبالاً: فساداً. وفي هـٰذا التعبير تنبيه علىٰ أن بطانة السوء يكفي فيها السكوت علىٰ الشر، وعدم النَّهي عن الفساد.

<sup>(</sup>٣) أي : ظهر في جوانب أفواهنا قروح من خشونة ذلك الورق وحرارته .

مَالِكِ ؛ فَأْتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَأْتَزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا ، فَمَا مِنَّا مِنْ أُولَائِكَ ٱلسَّبْعَةِ أَحَدٌ. . إِلَّا وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرِ مِنَ ٱلْأَمْصَارِ ، وَسَتُجَرِّبُونِ ٱلْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَسَلَّمَ : « لَقَدْ أُوذِيتُ فِي ٱللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي ٱللهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي ٱللهِ وَمَا يُؤذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي ٱللهِ وَمَا يُؤذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ مِنَ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْذُكُ أُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ » .

قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ فِي ﴿ جَامِعِهِ ﴾(١) : مَعْنَىٰ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ : أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ حِينَ خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ هَارِباً ؛ وَمَعَ بِلَالٍ مِنَ ٱلطَّعَامِ مَا يُوَارِيهِ تَحْتَ إِبْطِهِ .

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزِ وَلَحْم إِلَّا عَلَىٰ ضَفَفٍ .

و ( ٱلْضَّفَفُ ) : كَثْرَةُ أَيْدِي ٱلْأَضْيَافِ .

فَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ ٱلْخُبْزُ وَٱللَّحْمُ فِي ٱلْغَدَاءِ وٱلْعَشَاءِ ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ٱلْأَضْيَافُ فَيَجْمَعُهُمَا لأَجْلِهِمْ .

وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ إِيَاسٍ ٱلْهُذَلِيِّ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ: كَانَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ٱبْنُ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لَنَا جَلِيساً ، وَكَانَ نِعْمَ ٱلْجَلِيسُ ، وَإِنَّهُ ٱنْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ. . دَخَلَ فَأَعْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ وَأُتِينَا بِضَحْفَةٍ (٢) فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ . . بَكَىٰ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ .

<sup>(</sup>١) أي: الترمذي في « الجامع الصحيح » .

<sup>(</sup>٢) هي إناء كالقصعة ، وقيل : إناء مبسوط كالصحيفة .

فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؛ مَا يُبْكِيكَ؟ .

فَقَالَ : تُؤُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ ، فَلَا أُرَانَا أُخِّرْنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ أُتِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ ؛ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعِ مِنَ ٱلْجُوعِ .

وَمَعْنَى ( ٱلْإِقْعَاءِ ) : ٱلتَّسَانُدُ إِلَىٰ وَرَاءٍ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلَّا قُوتَ عَامِهِ فَقَطْ ، مِنْ أَيْسَرِ مَا يَجِدُ مِنَ ٱلْتَّمْرِ وٱلشَّعِيرِ ، وَيَضَعُ سَائِرَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَرَوَى ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ .

وَرَوَى ٱلْتَّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَغَدَّىٰ.. لَمْ يَتَعَشَّ ، وَإِذَا تَغَشَّىٰ.. لَمْ يَتَغَشَّ ، وَإِذَا تَغَشَّىٰ.. لَمْ يَتَغَدَّ .

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ ٱللَّدُنِّيَّةِ » : ( قَدِ ٱسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ كَانُوا يَطْوُونَ ٱلْأَيَّامَ جُوعاً ؛ مَعَ مَا ثَبَتَ :

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ .

وَأَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَلْفَ بَعِيرٍ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْهِ .

وَأَنَّهُ سَاقَ فِي عُمْرَتِهِ مِئَةَ بَدَنَةٍ ؛ فَنَحَرَهَا وَأَطْعَمَهَا ٱلْمَسَاكِينَ .

وَأَنَّهُ أَمَرَ لِأَعْرَابِيِّ بِقَطِيعٍ مِنَ ٱلْغَنَمِ. . وَغَيْرُ ذَلِكَ .

مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْأَمْوَالِ ؛ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَطُلْحَةَ وَغَيْرِهِمْ ، مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَقَدْ أَمَرَ بِٱلْصَّدَقَةِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَعُمَرُ بِنِصْفِهِ .

وَحَثَّ عَلَىٰ تَجْهِيزِ جَيْشِ ٱلْعُسْرَةِ ؛ فَجَهَّزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ . . . إِلَىٰ فَيَهُ وَكَ فَيْر ذَلِك؟ .

وَأَجَابَ عَنْهُ ٱلطَّبَرِيُّ \_ كَمَا حَكَاهُ فِي « فَتْحِ ٱلْبَارِي » \_ : بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ ؛ لَا لِعَوَزٍ وَضِيقٍ ، بَلْ تَارَةً لِلْإِيثَارِ ، وَتَارَةً لِكَرَاهَةِ ٱلشَّبَع وَكَثْرَةِ ٱلْأَكْلِ .

قَالَ ٱلْحَافِظُ ٱبْنُ حَجَرٍ: وَٱلْحَقُّ أَنَّ ٱلْكَثِيرَ مِنْهُمْ كَانُوا فِي حَالِ ضِيقٍ قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ حَيْثُ كَانُوا بِمَكَّةَ ، ثُمَّ لَمَّا هَاجَرُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ كَذَلِكَ ، فَوَاسَاهُمُ ٱلْأَنْصَارُ بِٱلْمَنَازِلِ وَٱلْمَنَائِحِ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ لَهُمُ ٱلنَّضِيرُ وَمَا بَعْدَهَا. . رَدُّوا عَلَيْهِمْ مَنَائِحَهُمْ .

نَعَمْ. . كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَارُ ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ حُصُولِ ٱلتَّوَسُّعِ وَٱلْتَّبَسُّطِ فِي ٱلْدُنْيَا لَهُ ؛ كَمَا أَخْرَجَ ٱلنِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً ، فَقُلْتُ : لَا يَارَبِّ ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً ، فَإِذَا جُعْتُ . . تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَحَمِدْتُكَ » . تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَحَمِدْتُكَ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجِبْرِيلُ عَلَى ٱلصَّفَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجِبْرِيلُ عَلَى ٱلصَّفَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا جِبْرِيلُ ؛ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ مَا أَمْسَىٰ لِآلِ مُحَمَّدٍ سُفَّةٌ (١) مِنْ وَسَلِيقٍ (٢) » .

فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ هَدَّةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَرَ ٱللهُ ٱلْقِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ؟ » .

قَالَ : لَا ، وَلَلْكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيلَ فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ سَمِعَ كَلَامَكَ .

فَأَتَاهُ إِسْرَافِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ سَمِعَ مَا ذَكَرْتَ فَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أُسَيِّرَ مَعَكَ جَبَالَ تِهَامَةَ زُمُرُّذَا ويَاقُوتا ، وَذَهَبا وَفِضَةً . . فَعَلْتُ ، فَإِنْ شِئْتَ : نَبِيّاً مَلِكا ، وَإِنْ شُئتَ نَبِيّاً عَبْداً ؟

فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ .

فَقَالَ : « بَلْ نَبِيّاً عَبْداً » ( ثَلَاثاً ) . رَوَاهُ ٱلْطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

وَلِلهِ دَرُّ ٱلْأَبُوصِيرِيِّ حَيْثُ قَالَ:

وَرَاوَدَتْهُ ٱلْجِبَالُ ٱلشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَينْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَم )

<sup>(</sup>١) قبضة

<sup>(</sup>٢) دقيق الشعير المقلو ، ويكون من القمح ، والأكثر جعله من الشعير .

#### وَأَمَّا خُبْزُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ ٱللَّيَالِيَ ٱلْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً (١) هُوَ وَأَهْلُهُ ؛ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً ، وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ ٱلشَّعِيرِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ [ٱلْبَاهِلِيَّ] رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ : مَا كَانَ يَفْضُلُ (٢) عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ ٱلشَّعِيرِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : مَا رُفِعَ عَنْ مَائِدَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسْرَةُ خُبْزِ حَتَّىٰ قُبِضَ .

وَقَدْ وَرَدَ عَنْهَا أَيْضاً [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] أَنَّهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعْرٍ فِي رَفِّ لِي اللهُ عَلَيْ فَكِلْتُهُ فَفَنِي (٣). شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي اللهِ عَلَيْ فَكِلْتُهُ فَفَنِي (٣).

<sup>(</sup>١) طاوياً: خالى البطن جائعاً.

<sup>(</sup>٢) أي : ما كان يزيد عن كفايتهم ، بل كان ما يجدونه لا يشبعهم في الأكثر .

<sup>(</sup>٣) زادت في رواية: (فياليتني لم أُكِلُهُ). والبركة تكون في كيل الطعام عند البيع والشراء، أما عند الإنفاق فإن الكيل سبب لذهاب البركة، وفي هاذا الأمر أسرار للبركة غفل عنها المسلمون اليوم.. والله المستعان.

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ خُبْزَ ٱلشَّعِيرِ غَيْرَ مَنْخُولٍ ، وَرُبَّمَا وَقَفَ فِي حَلْقِهِ فَلَا يُسِيغُهُ إِلَّا بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ .

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَكَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّقِيَّ (١) يَعْنِي : ٱلْحُوَّارَىٰ؟ (٢)

فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّقِيَّ حَتَّىٰ لَقِي ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ.

قِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِٱلشَّعِيرِ؟

قَالَ : كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ، ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟

فَقَالَ : مَا رَأَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ٱبْتَعَثَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَغِيفاً مُرَقَّقاً حَتَّىٰ لَحِقَ بِٱللهِ ، وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيطاً بِعَيْنِهِ حَتَّىٰ لَحِقَ بِٱللهِ . رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ .

<sup>(</sup>١) الخبز المنقَّىٰ من النخالة ؛ أي : المنخول دقيقه .

<sup>(</sup>٢) هو ما حوِّرَ من الدقيق بنخله مراراً ، وهاذه الزيادة التفسيرية من كلام الراوي .

وَ ( ٱلشَّاةُ ٱلسَّمِيطُ ) : هِيَ ٱلَّتِي أُزِيلَ شَعْرُهَا بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسَخَّنِ ، وَشُوِيَتْ بِجِلْدِهَا ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ ٱلْمُتَرَفِّهِينَ .

وَعَنْ قَتَادَةَ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : مَا أَكَلَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خُوانٍ ، وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ .

قَالَ قَتَادَةُ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] : كَانُوا يِأْكُلُونَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلسُّفَرِ .

وَ ( ٱلْخُوانُ ) : هُوَ مُرْتَفَعٌ يُهَيَّأُ لِيُؤْكَلَ ٱلطَّعَامُ عَلَيْهِ .

وَ ( ٱلسُّكُرُّ جَةُ ) : إِنَاءٌ صَغِيرٌ يُوضَعُ فِيهِ ٱلشَّيْءُ ٱلْقَلِيلُ ٱلْمُشَهِّي لِلُطَّعَامِ ؟ كَٱلْسَّلَطَةِ .

وَ( ٱلسُّفَرُ ) \_ جَمْعُ سُفْرَةٍ \_ وَهِيَ : مَا يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ مُسْتَدِيرٍ لِيُؤْكَلَ عَلَيْهِ ٱلطَّعَامُ .

وَعَنْ مَسْرُوقٍ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ ، وَقَالَتْ : مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ .

قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟

قَالَتْ : أَذْكُرُ ٱلْحَالَ ٱلَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُنْيَا ، وَٱللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعاً حَتَّىٰ قُبِضَ . رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ ٱلْبُرِّ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ .

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ أَيْضاً : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

وَعَنْهَا رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] أَيْضاً: مَا شَبِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ، وَلَوْ شَاءَ.. لَأَعْطَاهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ.

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : ( وَقَدْ تَتَبَّعْتُ هَلْ كَانَتْ أَقْرَاصُ خُبْزِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِغَاراً أَمْ كِبَاراً ؟ فَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئاً بَعْدَ ٱلتَّفْتِيشِ .

نَعَمْ.. رُوِيَ أَمْرُهُ بِتَصْغِيرِهَا فِي حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، رَفَعَتْهُ بِلَفْظِ: « صَغِّرُوا ٱلْخُبْزَ ، وَأَكْثِرُوا عَدَدَهُ.. يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ » .

وَكَانَ شَيْخِي ٱلْعَارِفُ ٱلرَّبَّانِيُّ إِبْرَاهِيمُ ٱلْمَتْبُولِيُّ يُصَغِّرُ أَرْغِفَةَ سِمَاطِهِ ، كَٱلشَّيْخِ أَبِي ٱلْوَفَاءِ . أَعَادَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ ) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ - تَعْنِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ يَمْلَأْ بَطْنَهُ فِي يَوْمٍ مِنْ طَعَامَيْنِ ، كَانَ إِذَا شَبِعَ مِنَ ٱلشَّعِيرِ . . لَمْ يَشْبَعْ مِنَ ٱلشَّعِيرِ ، وَإِذَا شَبِعَ مِنَ ٱلشَّعِيرِ . . لَمْ يَشْبَعْ مِنَ ٱلتَّمْرِ . قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ : ( وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلشَّبَعَ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ ٱلْقَرْنِ ٱلْأَوَّلِ . قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ : ( وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلشَّبَعَ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ ٱلْقَرْنِ ٱلْأَوَّلِ .

وَقَدْ رَوَى ٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ٱلْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ٱلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مَلاَ ٱبْنُ آدَمَ مَعْدِي كَرِبٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مَلاَ ٱبْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ ، حَسْبُ ٱبْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتِ وَعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ ، حَسْبُ ٱبْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتِ آلْآدَمِيَّ نَفْسُهُ . . فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ ، وثُلُثُ للنَّفَسِ » .

قَالَ ٱلْقُرْطُبِيُّ: لَوْ سَمِعَ بُقْرَاطُ هَاذِهِ ٱلْقِسْمَةَ لَعَجِبَ مِنْ هَاذِهِ ٱلْعِسْمَةِ لَعَجِبَ مِنْ هَاذِهِ ٱلْحِكْمَةِ).

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « وَٱللهِ مَا أَمْسَىٰ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ » .

وَٱللهِ مَا قَالَهَا ٱسْتِقْلَالاً لِرِزْقِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَلَـٰكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّىٰ بِهِ أُمَّتُهُ .

وَفِي ﴿ ٱلشِّفَا ﴾ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَمْتَلِئْ جَوْفُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِبَعاً قَطُّ ، وَلَمْ يَبُثُ شَكُوىٰ إِلَىٰ أَحَدٍ ، وَكَانَتِ ٱلْفَاقَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْغِنَىٰ ، وَإِنْ كَانَ لَيَظُلُّ جَائِعاً يَلْتَوِي طُولَ لَيْلَتِهِ مِنَ ٱلْجُوعِ فَلَا يَمْنَعُهُ صِيَامَ يَوْمِهِ ، وَلَوْ شَاءَ . . لَيَظُلُّ جَائِعاً يَلْتَوِي طُولَ لَيْلَتِهِ مِنَ ٱلْجُوعِ فَلَا يَمْنَعُهُ صِيَامَ يَوْمِهِ ، وَلَوْ شَاءَ . . سَأَلَ رَبَّهُ جَمِيعَ كُنُوزِ ٱلْأَرْضِ وَثِمَارَهَا ، وَرَغَدَ عَيْشِهَا ، وَلَقَدْ كُنْتُ سَأَلَ رَبَّهُ جَمِيعَ كُنُوزِ ٱلْأَرْضِ وَثِمَارَهَا ، وَرَغَدَ عَيْشِهَا ، وَلَقَدْ كُنْتُ

أَبْكِي رَحْمَةً لَهُ مِمَّا أَرَىٰ بِهِ وَأَمْسَحُ بِيدِي عَلَىٰ بَطْنِهِ مِمَّا بِهِ مِنَ ٱلْجُوعِ ، وَأَقُولُ: نَفْسِي لَكَ ٱلْفِدَاءُ ؛ لَوْ تَبَلَّغْتَ مِنَ ٱلدُّنْيَا بِمَا يَقُوتُكَ ؟ فَيَقُولُ: « يَا عَائِشَةُ ؛ مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا ؟! إِخْوَانِي مِنْ أُولِي ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ صَبَرُوا عَلَىٰ مَا هُو أَشَدُ مِنْ ٱلرُّسُلِ صَبَرُوا عَلَىٰ مَا هُو أَشَدُ مِنْ الرُّسُلِ صَبَرُوا عَلَىٰ مَا هُو أَشَدُ مِنْ هَا لَيْ وَلِلدُّنْيَا ؟! إِخْوَانِي مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ صَبَرُوا عَلَىٰ مَا هُو أَشَدُ مِنْ هَا لَيْ وَلِلدُّنْيَا ؟! إِخْوَانِي مَا مَنْ هَنْ مُنْ أَوْلِي الْعَرْمِ مِنَ ٱلدُّولَ فِي مَعِيشَتِي أَنْ يُقَصَّرَ مَا بَعْ فَا عُرَمَ مَا مِنْ شَيْءٍ هُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ ٱللَّحُوقِ بِإِخْوَانِي فَأَخِرَانِي عَدا دُونَهُمْ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ هُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ ٱللَّحُوقِ بِإِخْوَانِي وَأَخِدَالِي » .

قَالَتْ : فَمَا أَقَامَ بَعْدُ شَهْراً حَتَىٰ تُوُفِّيَ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ ثَلاَثِ وَرَقَاتٍ : كَانَ دَاوُودُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَةُ وَٱلسَّعْرَ ، وَيَأْكُلُ خُبْزَ ٱلشَّعِيرِ بِٱلْمِلْحِ وَٱلسَّعَلَمُ يَلْبَسُ ٱلصَّعِيرِ بِٱلْمِلْحِ وَٱلرَّمَادِ ، وَيَمزُجُ شَرَابَهُ بِٱلدُّمُوعِ .

وَقِيلَ لِعِيسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: لَوِ ٱتَّخَذْتَ حِمَاراً؟

فَقَالَ : أَنَا أَكْرَمُ عَلَى ٱللهِ مِنْ أَنْ يَشْغَلَنِي بِحِمَارٍ .

وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلشَّعْرَ وَيَأْكُلُ ٱلشَّجَرَ ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتٌ ، أَيْنَمَا أَدْرَكَهُ ٱلنَّوْمُ.. نَامَ. وَكَانَ أَحَبَّ ٱلْأَسَامِي إِلَيْهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : ( يَا مِسْكِينُ ) .

وَقِيلَ : إِنَّ مُوسَىٰ [عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ] لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ كَانَتْ تُرَىٰ خُضْرَةُ ٱلْبَقْلِ فِي بَطْنِهِ مِنَ ٱلْهُزَالِ .

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ كَانَ ٱلْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي يُبْتَلَىٰ أَحَدُهُمْ بِٱلْفَقْرِ وَٱلْقَمْلِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ ٱلْعَطَاءِ إِلَيْكُمْ » .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : كَانَ طَعَامُ يَحْيَىٰ : ٱلْعُشْبَ ، وَكَانَ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى ٱتَّخَذَ ٱلدَّمْعُ مَجْرَىً فِي خَدِّهِ .

وَحَكَى ٱلْطَّبَرِيُّ عَنْ وَهْبِ: أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَةُ وَٱلسَّلَامُ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِعَرِيشٍ، وَيَأْكُلُ فِي نُقْرَةٍ (١) مِنْ حَجَرٍ، وَيَكْرَعُ فِيهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ كَمَا تَكْرَعُ ٱلدَّابَّةُ ؛ تَوَاضُعاً لِلهِ تَعَالَىٰ بِمَا أَكْرَمَهُ مِنْ كَلَامِهِ) اهـ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : حفرة .

## (الفُحَةُ كُاكُالِبَّا اِنْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعُمِّ وَإِدَا مِه

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ ٱلثَّلَاثِ ؛ بِٱلْإِبْهَامِ ، وَٱلَّتِي تَلِيهَا ، وَٱلْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ وَٱلْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ وَٱلْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ ٱلْتَيْكَ لَائَ يَمْسَحَهَا ؛ الْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ ٱلْتِي تَلِيهَا ، ثُمَّ ٱلْإِبْهَامَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ٱلطَّعَامَ ٱلْحَارَّ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ٱلْحَارَّ ، وَيَقُولُ : « إِنَّهُ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ ، فَأَبْرِدُوهُ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُطْعِمْنَا نَاراً » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ ٱلثَّلَاثِ ، وَرُبَّمَا ٱسْتَعَانَ بِٱلرَّابِعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَأَكُلْ قَطُّ بِأُصْبُعَيْنِ ، وَيُخْبِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ ٱلصَّحْفَةَ بِأَصَابِعِهِ ، وَيَقُولُ : « آخِرُ ٱلطَّعَامِ أَكْثَرُ بَرَكَةً » .

<sup>(</sup>١) أي : حدته وغليانه .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ مِنَ ٱلْطَّعَامِ حَتَّىٰ تَحْمَرً .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِٱلْمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَيَقُولُ : « إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ٱلطَّعَامِ ٱلْبَرَكَةُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ ٱلْخُبْزَ وَٱلْلَّحْمَ خَاصَّةً. . غَسَلَ يَدَيْهِ غَسْلاً جَيِّداً ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِفَصْلِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاذِهِ ٱللَّحُومِ شَيْئاً . . فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ وَضَرِهِ (١) ، وَلَا يُؤْذِي مَنْ حِذَاءَهُ » .

وَكَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَكْلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ ؛ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْمُصَلِّي ، إِلَّا أَنَّ ٱلرُّكْبَةَ تَكُونُ فَوْقَ ٱلرُّكْبَةِ ، وَٱلْقَدَمَ فَوْقَ ٱلْقَدَم .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْعَبْدُ ﴾ .

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئاً » .

وَرَوَى آبْنُ مَاجَهْ: أَنَّ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ ٱللهِ جُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ .

<sup>(</sup>١) **الوض**ر: وسخ الدسم واللبن.

وَأَخْرَجَ ٱبْنُ عَدِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ يَعْتَمِدَ ٱلْرَّجُلُ عَلَىٰ يَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ عِنْدَ ٱلْأَكْلِ .

#### وَأَمَّا إِدَامُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ مَطْعَمٍ حَلَالٍ ؛ إِنْ وَجَدَ تَمْراً دُونَ خُبْزِ . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ لَحْماً مَشْوِيّاً . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ خُبْزَ بُرِّ . . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ خُبْزَ بُرِّ . . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ حَلْوَىٰ ، أَوْ عَسَلاً . . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ حَلْوَىٰ ، أَوْ عَسَلاً . . أَكَلَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ لَكِنَا دُونَ خُبْزِ . . أَكَلَهُ وَٱكْتَفَىٰ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ بِطِيخاً ، أَوْ رُطَباً . . أَكَلَهُ . أَكُلَهُ . . أَكَلَهُ وَٱكْتَفَىٰ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ بِطِيخاً ، أَوْ رُطَباً . . أَكَلَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَا حَضَرَ ، وَلَا يَرُدُّ مَا وَجَدَ .

وَعَنْ زَهْدَمِ ٱلْجَرْمِيِّ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ ، فَتَنَحَّىٰ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ ، فَتَنَحَّىٰ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آتُكُهُمَا . قَالَ : أَدْنُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَكُنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ اللّهُ اللهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ ، عَنْ أَبِيهِ [رَحِمَهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ] ، عَنْ جَدِّهِ سَفِينَةَ [رَخِمَهُمَا ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَدِّهِ سَفِينَةَ [رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَىٰ .

وَ ( ٱلْحُبَارَىٰ ) : طَائِرٌ طَوِيلُ ٱلْعُنُقِ ، فِي مِنْقَارِهِ طُولٌ ، رَمَادِيُّ ٱللَّوْذِ ، شَدِيدُ ٱلطَّيرَاذِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ ٱلْدِّجَاجِ وَٱلْطَّيْرِ ٱلَّذِي يُصَادُ ، وَكَانَ لَا يَشْتَرِيهِ وَلَا يَصِيدُهُ ، وَيُحِبُّ أَنْ يُصَادَ لَهُ ، فَيُؤْتَىٰ بِهِ فَيَأْكُلَهُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : « إِذَا طَبَخْتُمْ قِدْراً. . فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ ٱلْدُّبَّاءِ ؛ فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ ٱلْحَزِينِ » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلثَّرِيدَ بِٱللَّحْمِ وَٱلْقَرْعِ.

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُحِبُّ ٱلْقَرْعَ ، وَيَقُولُ : « إِنَّهَا شَجَرَةُ أَخِي يُونُسَ » .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ طَارِقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءَ يُقَطَّعُ ، فَقُلْتُ : مَا هَـٰذَا؟ فَقَالَ : « نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَام صَنَعَهُ .

قَالَ أَنَسُ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ ، وَقَدِيدٌ (١) .

قَالَ أَنَسُ : فَرَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ ٱلدُّبَّاءَ حَوَالَيِ ٱلْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ ٱلدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

<sup>(</sup>١) أي: لحم مملوح مجفف في الشمس .

قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ : ( فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِبَّ ٱلْمَرْءُ ٱللَّبَّاءَ ، وَكَذَلِكَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ يُحِبُّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ ٱلْحَلْوَاءَ وَٱلْعَسَلَ .

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلشَّرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . ٱلْعَسَلُ .

وَكَانَ أَحَبُّ ٱلشَّرابِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . ٱللَّبَنُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ ٱللَّبَنَ. . قَالَ : « إِنَّ لَهُ دَسَماً » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ ٱللَّبَنَ خَالِصاً تَارَةً ، وَتَارَةً مَشُوباً بِٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ. . قَالَ : « بَرَكَةٌ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَجَّعُ ٱلْتَّمْرَ بِٱللَّبَنِ (١) ، وَيُسَمِّيهِمَا : « ٱلْأَطْيَبَيْنِ » .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتَّمْرَ بِٱلزُّبْدِ (٢) ، وَكَانَ يُحِبُّهُ .

وَفِي « ٱلْإِحْيَاءِ » : أَنَّهُ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِفَالُوذَجِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : « مَا هَلذَا يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ؟ » .

 <sup>(</sup>١) يأكلهما معاً ، أو يأكل التمر ويشرب عليه اللّبن .

<sup>(</sup>٢) وهو ما يستخرج بالخض من لبن البقر والغنم . أما المستخرج من لبن الإبل فلا يسمىٰ زبداً ، بل يسمىٰ : (حُباباً ) .

قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، نَجْعَلُ ٱلسَّمْنَ وَٱلْعَسَلَ فِي ٱلْبُرْمَةِ (١) ، وَنَضَعُهَا عَلَى النَّارِ ، حَتَّىٰ نَغْلِيَهُ ، ثُمَّ نَأْخُذُ مُخَّ ٱلْحِنْطَةِ إِذَا طُحِنَتْ ، فَنُلْقِيهِ عَلَى ٱلْنَارِ ، حَتَّىٰ نَغْلِيَهُ ، ثُمَّ نَسُوطُهُ (٢) حَتَّىٰ يَنْضُجَ ؛ فَيَأْتِي كَمَا تَرَىٰ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَـٰذَا ٱلطَّعَامَ طَيِّبٌ » .

وَذَكَرَ هَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةَ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلَامٍ بِوَجْهِ آخَرَ ، مَعَ تَسْمِيَةِ هَـٰذَا ٱلطَّعَام : ٱلْخَبِيصَ .

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلطَّعَامِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّحْمُ ، وَيَقُولُ : « إِنَّهُ يَزِيدُ فِي ٱلشَّنْعِ ، وَهُوَ سَيِّدُ ٱلطَّعَامِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَلَوْ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ . . لَفَعَلَ » .

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْباً مَشْوِيّاً فَأَكَلَ مِنْهُ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَارِثِ قَالَ : أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِي ٱلْمَسْجِدِ .

وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ ، ثُمَّ أَخَذَ ٱلشَّفْرَةَ (٣) ؛ فَجَعَلَ يَحُزُّ ، فَحَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) البرمة : قِدر من فخار .

<sup>(</sup>٢) أي: نحركه بالسوط.

<sup>(</sup>٣) الشفرة: السكين العريض العظيم.

قَالَ : فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِٱلصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى ٱلشَّفْرَةَ ، فَقَالَ : « مَا لَهُ ؟! تَرِبَتْ يَدَاهُ »(١) .

قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَا (٢) ، فَقَالَ لَهُ (٣) : ﴿ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَىٰ سِوَاكٍ ؟ أَوْ : قُصَّهُ عَلَىٰ سِوَاكٍ ﴾ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِأْكُلُ مِنَ ٱلْكَبِدِ إِذَا شُوِيَتْ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مِنَ ٱلشَّاةِ ٱلذِّرَاعَ وَٱلْكَتِفَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ ٱلذِّرَاءُ ـ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ـ فَنَهَسَ مِنْهَا (٤) .

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلذِّرَاعُ ، وَسُمَّ فِي ٱلذِّرَاعِ ، وَكَانَ يُرَىٰ أَنَّ ٱلْيَهُودَ سَمُّوهُ .

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدْراً (٥) ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ ٱلذِّرَاعُ ، فَنَاوَلْتُهُ ٱلذِّرَاعَ ، ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي

<sup>(</sup>۱) والمقصود منه : الزجر عن ذلك ، لا حقيقة الدعاء بذلك ، فإنه كره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سيدنا بلال رضي الله عنه إعلامه بالصلاة بحضرة الطعام ، والصلاة بحضرة طعام تتوق إليه النفس . مكروهة ، مع ما في ذلك من إيذاء المضيف وكسر خاطره . مع ملاحظة أن وجوب الصلاة في أول الوقت وجوب موسع .

<sup>(</sup>٢) أي : كان شارب سيدنا بلال رضى الله عنه قد طال وأشرف على فمه .

٣) أي: النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٤) أي : تناوله بأطراف أسنانه .

<sup>(</sup>٥) أي: شاةً في قِدر.

ٱلذِّرَاعَ »، فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي ٱلذِّرَاعَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعِ؟! فَقَالَ : « وَٱلذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَوْ سَكَتَّ . . لَنَاوَلْتَنِي ٱلذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَتِ ٱلذِّرَاعُ أَحَبَّ ٱللَّحْمِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَـٰكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ ٱللَّحْمَ إِلَّا غِبَاً (١) ، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجاً .

وَكَانَ أَحَبُّ ٱلشَّاةِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمُهَا .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَطْيَبَ ٱللَّحْمِ لَحْمُ ٱلظَّهْرِ ﴾ .

وَعَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْ أَطْعِمِينا مِنْ شَاتِكُمْ » . فَقَالَتْ : مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا ٱلرَّقَبَةُ ، وَإِنِّي لَأَسْتَجِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ شَاتِكُمْ » . فَقَالَتْ : مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا ٱلرَّقَبَةُ ، وَإِنِّي لَأَسْتَجِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ ٱلنَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَجَعَ ٱلرَّسُولُ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا . فَقَالَ : النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَجَعَ ٱلرَّسُولُ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا . فَقَالَ : إِنْ إِلْهُ الرَّسُولُ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا . فَقَالَ : إِلَيْهَا مَادِيَةُ ٱلشَّاةِ ، وَأَقْرَبُ ٱلشَّاةِ إِلَى ٱلْخَيْرِ ، وَأَنْعَدُهَا عَنِ ٱلْأَذَىٰ » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ ٱللَّحْمَ. لَمْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ ، بَلْ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ فِيهِ ، ثُمَّ يَنْهَسُهُ ٱنْتِهَاساً (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : وقتأ دون وقت .

<sup>(</sup>۲) ويجوز بالشين : ينهشه انتهاشا .

وَأَكَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقَدِيدَ ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ « ٱلشُّنَنِ » عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ذَبَحْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ ، فَقَالَ : « أَصْلِحْ لَحْمَهَا » ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى اللهَ عَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حِمَارِ ٱلْوَحْشِ .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ٱلضَّأْنِ ، وأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ٱلْجَمَالِ سَفَراً وَحَضَراً .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ٱلْأَرْنَبِ.

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوَابٌ ٱلْبَحْرِ.

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلثَّرِيدَ ؛ وَهُوَ أَنْ يُثْرَدَ ٱلْخُبْزُ بِمَرَقِ ٱللَّحْمِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ لَحْمٌ .

وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : ﴿ ٱلثَّرِيدُ أَحَدُ ٱللَّحْمَيْنِ ﴾ .

وَأَكُلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخُبْزَ بِٱلْزَّيْتِ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا ٱلزَّيْتَ وَٱدَّهِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ » .

وأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسِّلْقَ (١) مَطْبُوخاً .

<sup>(</sup>۱) السَّلْق : بقلةٌ ؛ وهو نبت له ورق طوال ، يقال له : السِّلك ـ بالكاف بدل القاف ـ وقوله : (مطبوخاً ) أي : بالشعير .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَزِيرَةَ ؛ وَهِيَ : مَا يُتَّخَذُ مِنَ ٱلْدَّقِيقِ عَلَىٰ هَيْئَةِ ٱلْعَصيدَةِ ، لَكِنَّهُ أَرَقُ مِنْهَا (١) .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأُقْطَ (٢) ؛ وَهُوَ : جُبْنُ ٱللَّبَنِ ٱلْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُهُ ، وَهُوَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِٱلْكَشْكِ .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرُّطَبَ وَٱلنَّمْرَ وَٱلنُّسُرَ (٣) .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَبَاثَ ؛ وَهُوَ : ثَمَرُ ٱلْأَرَاكِ .

وَأَكَلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجُبْنَ .

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : أُتِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ ، فَدَعا بِسِكِّينِ فَسَمَّىٰ وَقَطَعَ .

وَأَمَّا ٱلْبَصَلُ : فَرَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ فِي ﴿ سُنَنِهِ ﴾ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ ٱلْبَصَلِ فَقَالَتْ : إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيه بَصَلٌ .

وَٱلظَّاهِرُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْبَصَلَ كَانَ مَطْبُوخاً ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ .

وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَـٰذَا قَوْلُهَا: (إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ فِيهِ بَصَلٌ)، وَلَمْ تَقُلْ أَكَلَ ٱلْبَصَلَ.

<sup>(</sup>١) الخزيرة : أن يؤخذ اللحم فيقطعَ قطعاً صغاراً ويصبَّ عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق . فإن لم يكن فيها لحم فهي : عصيدة .

<sup>(</sup>٢) بتثليث الهمزة مع سكون القاف ، ويحرَّك . وككَّتِف ، ورَجُلِ ، وإبلِ .

<sup>(</sup>٣) البُسُر: هو البلح الطريّ.

وَكَانَ أَحَبُّ ٱلصِّبَاغِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَلُّ.

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَىٰ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَكَانَ جَائِعاً ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ أَعِنْدَكُمْ طَعَامٌ آكُلُهُ؟ ﴾ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عِنْدِيْ لَكِسَراً يَابِسَةً ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ هَلُمِّيهَا ﴾ ، فَكَسَّرَهَا فِي مَاءٍ ، وَإِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ أُقَدِّمَهَا إِلَيْكَ . فَقَالَ : ﴿ هَلُمِّيهَا ﴾ ، فَكَسَّرَهَا فِي مَاءٍ ، وَجَاءَتُهُ بِمِلْحٍ ، فَقَالَ : ﴿ مَا مِنْ إِدَامٍ؟ ﴾ ، فَقَالَتْ : مَا عِنْدِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ ، فَقَالَ : ﴿ هَلُمِّيهِ ﴾ .

فَلَمَّا جَاءَتْهُ بِهِ.. صَبَّهُ عَلَىٰ طَعَامِهِ ؛ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ حَمِدَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلً ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ ، يَا أُمَّ هَانِيءٍ ؛ لَا يَقْفَرُ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ » .

وَعَنْ أُمِّ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا ، فَقَالَ : « هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ » ، فَقَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا ، فَقَالَ : « نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ ، ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ فِي عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌ ، فَقَالَ : « نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ ، ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ فِي أَلْخَلٌ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ ٱلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، وَلَمْ يَقْفَرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌ » .

وَهَاذَا مَدْحٌ لِلْخَلِّ بِحَسَبِ ٱلْوَقْتِ ـ كَمَا قَالَهُ ٱبْنُ ٱلْقَيِّمِ ـ لَا لِتَفْضِيلِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، بَلْ هُوَ جَبْرٌ لِقَلْبِ مَنْ قَدَّمَهُ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَطْيِيباً لِنَفْسِهِ ، لَا تَفْضِيلاً لَهُ عَلَىٰ غَيْرِه ؛ إِذْ لَوْ حَضَرَ نَحْوُ لَحْمٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ لَبَنٍ . . لَكَانَ أَحَقَّ بِٱلْمَدْح .

وَبِهَانَدًا عُلِمَ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَاذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ بِئْسَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ ﴾.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ . . كَفَضْلُ ٱلثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلطَّعَام » .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ مَلِيَّةً بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ ؛ وَهُوَ : مَا يُعْمَلُ مِنَ ٱلْحِنْطَةِ ، أَوِ ٱلشَّعِير .

وَعَنْ سَلْمَىٰ زَوْجِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ ٱلْمُحْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَٱبْنَ عَبَّاسٍ وَٱبْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ. . أَتُوْهَا ، فَقَالُوا : إصْنَعِي لَنَا طَعَاماً مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ .

فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ ؛ لَا تَشْتَهِيهِ ٱلْيَوْمَ .

قَالَ : بَلَىٰ ، اِصْنَعِيهِ لَنَا .

قَالَ : فَقَامَتْ ، فَأَخَذَتْ شَيْئاً مِنْ شَعِيرٍ ، فَطَحَنَتْهُ ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِيْ فِي وَاللَّهُ وَيَهِ قِدْرٍ، وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ زَيْتٍ ، وَدَقَّتِ ٱلْفُلْفُلَ وَٱلْتَّوَابِلَ ، فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ

فَقَالَتْ : هَـٰذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ .

قَوْلُهُ ( ٱلنَّوَابِلُ ) : هِيَ أَدْوِيَةٌ حَارَّةٌ يُؤْتَىٰ بِهَا مِنَ ٱلْهِنْدِ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنَ ٱلْكُزْبَرَةِ وَٱلزَّنْجَبِيلِ وَٱلْكَمُّونِ .

ويُؤْخَذُ مِنْ هَـٰذَا: أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ تَطْيِيبَ ٱلطَّعَامِ بِمَا تَيَسَّرَ وَسَهُلَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي ٱلزُّهْدَ .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ فِي غَزْوَةِ ٱلْخَنْدَقِ : ٱنْكَفَيْتُ ـ أَيِ : ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱمْرَأَتِي ـ فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوعاً شَدِيداً .

فَأَخْرَجَتْ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ ، فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ ٱلشَّعِيرَ حَتَّىٰ جَعَلْنَا ٱللَّحْمَ فِي ٱلْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَطَحَنَتِ ٱلشَّعِيرَ حَتَّىٰ جَعَلْنَا ٱللَّحْمَ فِي ٱلْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرْتُهُ ٱلْخَبَرَ سِرّاً ، وَقُلْتُ لَهُ : تَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ .

فَصَاحَ : « يَا أَهْلَ ٱلْخَنْدَقِ ؛ إِنَّ جَابِراً صَنَعَ سُوراً (١) فَحَيَّ هَلاَ بِكُمْ » ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ » .

فَلَمَّا جَاءَ. . أَخْرَجَتْ لَهُ ٱلْعَجِينَ ؛ فَبَصَقَ فِيهِ ، وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ بُرْمَتِنَا ، فَبَصَقَ ، وَبَارِكَ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱدْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ ، وَٱغْرِفِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلَا تُنْزِلُوهَا » .

وَٱلْقُوْمُ أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِٱللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ ، وَٱنْصَرَفُوا ، وإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ \_ أَي : تَغْلِي \_ كَمَا هِيَ ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ . رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضاً قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱلْمُرَأَةِ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً ؛ فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ ــ

<sup>(</sup>١) أي : طعاماً يدعو الناس إليها ، أو : هو الطعام مطلقاً .

أَيْ: طَبَقٍ مِنْ رُطَبٍ مِ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلطُّهْرِ ، وَصَلَّىٰ ، ثُمَّ الْعُصْرَ ، وَلَمْ الْصَرَفَ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ الْصَرَفَ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ .

وَعَنْ أُمِّ ٱلْمُنْذِرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالِ<sup>(٢)</sup> مُعَلَّقَةٌ .

قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ، وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ . وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ . فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : « مَهْ يَا عَلِيُّ ، فَإِنَّكَ نَاقِهُ (٣) » .

قَالَتْ : فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ .

قَالَتْ : فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقاً وَشَعِيراً .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ : « مِنْ هَلذَا فَأَصِبْ ؛ فَإِنَّ هَلذَا أَوْفَقُ لَكَ » .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ : « هَـلـذِهِ إِدَامُ هَـلـذِهِ » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ ٱلثِّقُوْلُ .

<sup>(</sup>١) العلالة: بقية الشيء.

<sup>(</sup>٢) وهي كالعناقيد من بُسر النخل تعلَّق ، كلَّما أرطبت. . أُكل منها على التدريج .

<sup>(</sup>٣) أي: قريب برءٍ من المرض.

و ( ٱلثَّفِلُ ) : مَا بَقِيَ مِنَ ٱلطَّعَامِ فِي أَسَافِلِ ٱلْقِدْرِ وَٱلْقَصْعَةِ وَٱلصَّحْفَةِ وَلَصَّحْفَةِ

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلطَّعَامِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلثَّرِيدُ مِنَ ٱلْخُرِيدُ مِنَ ٱلْخُرِيدُ مِنَ ٱلْحَيْسِ .

وَ( ٱلْحَيْسُ ) : ٱلْتَّمْرُ مَعَ ٱلسَّمْنِ وَٱلْأُقْطِ ، وَقَدْ يُجْعَلُ عِوَضَ ٱلْأُقْطِ ٱلْدَّقِيقُ أَوِ ٱلْفَتِيتُ ، فَيُدْلَكَ ٱلْجَمِيعُ حَتَّىٰ يَخْتَلِطَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مِنَ ٱلشَّاةِ ٱلْذِّرَاعَ وَٱلْكَتِفَ ، وَمِنَ ٱلْقِدْرِ (١) ٱلدُّبَّاءَ ، وَمِنَ ٱلتَّمْرِ ٱلْعَجْوَةَ . وَدَعَا فِي ٱلْعَجْوَةِ بِٱلْبَرَكَةِ ، وَكَانَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ ٱلسُّمِّ وَٱلسِّحْرِ ﴾ .

وَكَانَ أَحَبُّ ٱلْتَمْرِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَجْوَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلزُّبْدَ وَٱلتَّمْرَ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مِنَ ٱلْبُقُولِ ٱلْهِنْدِبَاءَ ، وَٱلشَّمَرَ (٢) ، وَٱلْشَمَرَ (٢) ،

رِ وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلْقِثَّاءَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلْجَذَبَ .

<sup>(</sup>١) أي: المطبوخ في القدر.

<sup>(</sup>٢) بقلة ، منه نوع حلو يزرع ويؤكل ورقه وسوقه نيئاً ، ونوع آخر سكريٌّ يؤكل مطبوخاً .

<sup>(</sup>٣) البقلة الحمقاء ؛ التي تنبت على الطريق وفي مسيل الماء .

وَ( ٱلْجَذَبُ ) : ٱلْجُمَّارُ ؛ وَهُوَ : شَحْمُ ٱلنَّخْلِ ، وَاحِدَتُهُ : جَذَبَه . وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَكْلَ ٱلْكُلْيَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِهِمَا مِنَ ٱلْبَوْلِ .

وَكَانَ لَا يَأْكُلُ مِنَ ٱلشَّاةِ سَبْعاً: ٱلذَّكَرَ، وَٱلْأُنْثَيَيْنِ، وَٱلْحَيَا ـ وَهُوَ ٱلْفَرْجُ ـ وَٱلدَّمَ، وَٱلْمَثَانَةَ، وَٱلْمَرَارَةَ، وَٱلْغُدَدَ. وَيَكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَكْلَهَا.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ ٱلْجَرَادَ ، وَلَا ٱلْكُلْيَتَيْنِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَافُ ٱلضَّبَّ ، وَٱلطِّحَالَ ، وَلَا يُحَرِّمُهُمَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ ٱلثُّومَ وَلَا ٱلْبَصَلَ ، وَلَا ٱلْكُرَّاثَ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ تَأْتِيهِ ، وَأَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ .

وَمَا ذَمَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ ؛ إِنِ ٱشْتَهَاهُ.. أَكَلَهُ ، وَإِلَّا.. تَرَكَهُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَيَقُولُ : « أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ » ، فَأَقُولُ : لَا ، فَيَقُولُ : « إِنِّي صَائِمٌ » ، قَالَتْ : فَأَتَانِي يَوْماً ؛ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّهُ أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ ، قَالَ : « وَمَا هِيَ ؟ » ، قُلْتُ : حَيْثٌ . قَالَ : « أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً » ، قَالَ : « وَمَا هِيَ ؟ » ، قُلْتُ : حَيْثٌ . قَالَ : « أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً » ، قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ.. سَأَلَ عَنْهُ: « لَهُ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ.. سَأَلَ عَنْهُ: « أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ » ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ.. قَالَ لِأَصْحَابِهِ: « كُلُوا » ، وَلَمْ يَأْكُلْ . وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ.. ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّىٰ يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ؛ لِلشَّاةِ ٱلَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ(١).

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاحٌ (٢) وَغَنَمٌ يَتَقَوَّتُ مِنْ أَلْبَانِهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ عَلَىٰ مِئَةٍ ، وَإِنْ زَادَتْ. . ذَبَحَ ٱلزَّائِدَ .

وَكَانَ لَهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] جِيرَانٌ لَهُمْ مَنَائِحُ ، يُرْسِلُونَ لَهُ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيَشْرَبُ ، وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ أَعْنُزٍ مَنَائِحُ تَرْعَاهُنَّ أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ كَثِيراً إِلَىٰ بَسَاتِينِ أَصْحَابِهِ ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيَحْتَطِبُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدِ ، وَيَقْبَلُ ٱلْهَدِيَّةَ ؛ وَلَوْ أَنَّهَا جُرْعَةُ لَبَنٍ ، أَوْ فَخِذُ أَرْنَبٍ ، وَيُكَافِئُ عَلَيْهَا وَيَأْكُلُهَا ؛ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ لِطَعَامٍ وَتَبِعَهُ أَحَدٌ. . أَعْلَمَ بِهِ رَبَّ ٱلْمَنْزِلِ ؛ فَيَقُولُ : « إِنَّ هَـٰذَا تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ. . رَجَعَ » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ .

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلطَّعَامِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ ٱلْأَيْدِي .

<sup>(</sup>١) أي : لأجل قصة الشاة المسمومة التي أهديت له يوم خيبر .

 <sup>(</sup>٢) الناقة القريبة العهد بالولادة إلى ثلاثة أشهر

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُ عَلَىٰ أَضْيَافِهِ ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَكْلَ مِرَاراً .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا: لَمْ يَمْتَلِئْ جَوْفُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِبَعاً قَطُّ ، وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَاماً وَلَا يَتَشَهَّاهُ ، إِنْ أَطْعَمُوهُ.. أَكُلَ ، وَمَا أَطْعَمُوهُ.. [قَبِلَهُ] ، وَمَا سَقَوْهُ.. شَرِبَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا قَامَ فَأَخَذَ مَا يَأْكُلُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَشْرَبُ .

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَرَأْتُ فِي ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾ : إِنَّ بَرَكَةَ ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي ٱلْتُؤْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ بَرَكَةُ ٱللَّهُ عَالَمُ وَٱلْوُضُوءُ بَعْدَهُ ﴾ .

وَٱلْمُرَادُ بِٱلْوُضُوءِ هُنَا ٱلْمَعْنَى ٱللَّغَوِيُّ ؛ وَهُوَ : غَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ .

\* \* \*

### 

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ ٱلْمَائِدَةُ.. قَالَ: « بِأَسْمِ ٱللهِ ، ٱللهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ ٱلْجَنَّةِ » .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ. . يَقُولُ : « بِأَسْمِ اللهِ » ، فَإِذَا فَرَغَ . . قَالَ : « أَلَلْهُمَّ ؛ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ . وَأَغْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَٱجْتَبَيْتَ ، فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » .

وكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ.. قَالَ: « ٱلْحَمْدُ لِلهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُودَّعِ وَلَا مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبُّنَا » .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ ، فَلَكَ ٱلْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنَىً عَنْكَ ».

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) أقنىٰ : أرضىٰ .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ. قَالَ: « اَلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ ، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً » .

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقُرِّبَ طَعَامٌ ، فَلَمْ أَرَ طَعَاماً أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا ، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ كَيْفَ هَلْذَا؟ قَالَ : « إِنَّا ذَكَوْنَا ٱسْمَ ٱللهِ تَعَالَىٰ حِينَ أَكَلْنَا ، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ ؛ وَلَمْ يُسَمِّ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَضَالَمَ يَأْكُلُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ سَمَّىٰ. . لَكَفَاكُمْ » .

وَعَنْهَا رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ طَعَامِهِ. . فَلْيَقُلْ : بِأَسْمِ ٱللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَ قَوْمٍ.. لَمْ يَخْرُجْ حَتَّىٰ يَدْعُو لَهُمْ ، فَكَانَ يَقُولُ: « اَللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَهُمْ وَٱرْحَمُّهُمْ » ، وَكَانَ يَقُولُ: « أَنْظَرَ عِنْدَكُمُ ٱلْصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ ٱلْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ. . كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلاً .

وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وُضِعَتِ ٱلْمَائِدَةُ . . فَلَا يَقُومُ ٱلْرَّجُلُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ [ٱلْقَوْمُ] ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي ٱلطَّعَامِ حَاجَةٌ » .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً \_ رَبِيبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ ؛ فَقَالَ : « أَدْنُ يَا بُنَيَّ . ، فَسَمِّ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، [وَكُلْ بِيَمِينِكَ] ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

[وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ] : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِٱلْتَّمْرِ. . جَالَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِٱلْتَّمْرِ . . جَالَتْ يَدُهُ [فِيهِ] .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ ٱللهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ ٱلْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ ٱلْأَكْلَةَ. . فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ ٱلشَّرْبَةَ . . فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » .

\* \* \*

# ﴿ لَهِٰ كُنْ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ٱلرُّطَبَ بِيَمِينِهِ ، وَٱلْبِطِّيخَ بِيَسَارِهِ ؛ وَيَأْكُلُ ٱلرُّطَبَ بِٱلْبِطِّيخ ، وَكَانَ أَحَبَّ ٱلْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلرُّطَبَ ، وَيُلْقِي ٱلنَّوَىٰ عَلَى ٱلطَّبَقِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْبِطِّيخَ بِٱلرُّطَبِ ، وَيَقُولُ : « يُكْسَرُ حَرُّ هَاذَا بِجَرِّ هَاذَا » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْبِطِّيخَ بِٱلْخُبْزِ وَبِٱلشُّكَرِ ، وَرُبَّمَا أَكَلَهُ بِٱلْخُبْزِ وَبِٱلشُّكَرِ ، وَرُبَّمَا أَكَلَهُ بِٱلرُّطَبِ ، وَيَسْتَعِينُ بِٱلْيَدَيْنِ جَمِيعاً .

وَأَكَلَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَوْما ٱلرُّطَبَ فِي يَمِينِهِ ، وَكَانَ يَحْفَظُ ٱلنَّوَىٰ فِي يَمِينِهِ ، وَكَانَ يَحْفَظُ ٱلنَّوَىٰ فِي يَسَارِهِ ، فَمَرَّتْ شَاةٌ ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِٱلنَّوَىٰ ، فَجَعَلَتْ تَأْكُلُ مِنْ كَفّهِ ٱلنَّسُرَىٰ وَهُوَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ ، وَٱنْصَرَفَتِ ٱلشَّاةُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلْخِرْبِزِ وَٱلرُّطَبِ .

وَ ( ٱلْخِرْبِزُ ) : ٱلْبِطِّيخُ ٱلْأَصْفَرُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْقِثَّاءَ بِٱلْرُّطَبِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَرَادَتْ أُمِّي مُعَالَجَتِي لِلسُّمْنَةِ لِتُسُمْنَةِ لِتُدْخِلَنِي عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَمَا ٱسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ لِتُدْخِلَنِي عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَمَا ٱسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ أَكُلْتُ ٱلرُّطَبَ بِٱلْقِثَاءِ ، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ سُمْنَةٍ . أَخْرَجَهُ ٱبْنُ مَاجَهُ ، وَرَوَاهُ ٱلنَّسَائِيُّ : بإِبْدَالِ ( ٱلتَّمْرِ ) مَكَانَ ( ٱلرُّطَبِ ) .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْقِثَّاءَ بِٱلرُّطَبِ وَبِٱلْمِلْحِ.

وَكَانَ أَحَبَّ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْرَّطْبَةِ إِلَيْهِ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: ٱلرُّطَبُ وَٱلْعِنَبُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ٱلْعِنَبَ خَرْطاً ؛ يُرَىٰ رُؤَالُهُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ كَخَرَزِ ٱللَّؤُلُوِ .

وَرُوَالُهُ : مَاؤُهُ ٱلَّذِي يَتَقَطَّرُ مِنْهُ .

وَعَنِ ٱلْرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ٱبْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : بَعَثَنِي مُعَاذٌ بِقِنَاعِ (١) مِنْ رُطَبٍ ، وَعَلَيْهِ أَجْرٍ مِنْ قِثَّاءٍ زُغْبٍ (٢) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ ٱلْقِثَّاءَ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حَلْيَةٌ قَدْ قَدْمَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ ، فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا ، فَأَعْطَانِيهِ .

<sup>(</sup>١) أي: بطبق يُهديٰ عليه.

<sup>(</sup>٢) صغار الريش أول ما يطلع نبته ، ووصف به القثاء تشبيها لما عليه بالريش الصغير .

قَوْلُهُ ( أَجْرٍ ) \_ [جَمْعُ جَرْوٍ] \_ وَهُوَ : ٱلصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَهُنَا : ٱلصَّغِيرُ مِنَ ٱلْقِثَّاءِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ ٱلثَّمَرَةِ. وَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ . فَأَرِنَا آخِرَهُ » ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ ٱلصِّبْيَانِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ ٱللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : « اَللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدِّنَا . اَللَّهُمَّ ؛ إِنَّ [وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدِّنَا . اَللَّهُمَّ ؛ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ ، وَخَلِيلُكَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي عَبْدُكَ ، وَنَبِيتُكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ ، وَنَبِيتُكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ » .

قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ ٱلثَّمَرَ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَقَدِ ٱسْتُجِيبَتْ دَعْوَةُ ٱلْخَلِيلِ لِمَكَّةَ، وَٱلْحَبِيبِ لِلْمَدِينَةِ، فَصَارَ يُجْبَىٰ إِلَيْهِمَا مِنْ مَشَارِقِ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ.

وَكَانَ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا ، وَلَا يَحْتَمِي عَنْهَا .

#### فَائِدَةٌ :

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ : وَهَـٰذَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ ٱلصِّحَّةِ ، فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنَ ٱلْفَاكِهَةِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُهَا فِي وَقْتِهِ ، فَيَكُونُ تَنَاوُلُهُ مِنْ أَسْبَابِ صِحَّتِهِمْ وَعَافِيَتِهِمْ ، وَيُغْنِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَدْوِيَةِ ، وَيُغْنِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَدْوِيَةِ ، وَقَلَّ مَنِ ٱحْتَمَىٰ عَنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ خَشْيَةَ ٱلسَّقَمِ ؛ إِلَّا وَهُوَ مِنْ أَسْقَمِ ٱلنَّاسِ جِسْماً ، وَأَبْعَدِهِمْ عَنِ ٱلصِّحَةِ وَٱلْقُوَّةِ .

فَمَنْ أَكَلَ مِنْهَا مَا يَنْبَغِي ، فِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي يَنْبَغِي ، عَلَى ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي يَنْبَغِي . كَانَ لَهُ دَوَاءً نَافِعاً .

\* \* \*

#### (لْهُ صَبِّ الْرَحْصَ إِنَّ

## في صفة سثرابه صلى الشعليه ولم وقدحه

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ ٱلشَّرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحُلْوُ ٱلْبَارِدُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ ٱلْعَسَلَ ٱلْمَمْزُوجَ بِٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ .

وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ـ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ـ فَسَلَّمَ ، فَرَدَّ ٱلرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ ٱلْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ ، وَإِلَّا . . كَرَعْنَا » ، فَقَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ ، فَٱنْطَلَقَ إِلَى ٱلْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي كَرَعْنَا » ، فَقَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ ، فَٱنْطَلَقَ إِلَى ٱلْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ [لَهُ] ؛ فَشَرِبَ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

وَ ( ٱلشَّنُّ ) : اَلْجِلْدُ ٱلْبَالِي .

وَ ( ٱلدَّاجِنُ ) : مَا يَأْلَفُ ٱلْبُيُوتَ مِنَ ٱلشِّيَاهِ وَنَحْوِهَا .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَنَّ (١). . أَعْطَى ٱلسِّوَاكَ

<sup>(</sup>١) من الاستنان ، وهو: تنظيف الأسنان بدلكها بالسُّواك.

ٱلْأَكْبَرَ ، وَإِذَا شَرِبَ. . أَعْطَى ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ الْمَاءَ مَصًا ، وَلَا يَعُبُّ عَبَاً . وَكَانَ الْصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَدْفَعُ فَضْلَ سُؤْرِهِ إِلَىٰ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ : « ٱلسُّنَّةُ أَنْ تُعْطَىٰ ، فَإِنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ : « ٱلسُّنَّةُ أَنْ تُعْطَىٰ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ . . آثَرْتَهُمْ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ عَلَىٰ مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَتْنَا بإِنَاءِ مِنْ لَبَنْ الْوَلِيدِ عَلَىٰ مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَتْنَا بإِنَاءِ مِنْ لَبَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا عَلَىٰ يَمِينِهِ ، وَخَالِدٌ لَبَنْ مَنْ شِمَالِهِ .

فَقَالَ لِي : « ٱلشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً » .

فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لِأُؤْثِرَ عَلَىٰ سُؤْرِكَ أَحَداً .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَطْعَمَهُ ٱللهُ طَعَاماً. . فَلْيَقُل : ( ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ ) ، وَمَنْ سَقَاهُ ٱللهُ لَبَناً. . فَلْيَقُل : ( ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ) .

ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىءُ مَكَانَ ٱلطَّعَام وَٱلشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِداً ، وَكَانَ ذَلِكَ عَادَتَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضاً: أَنَّهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] نَهَىٰ عَنِ ٱلشُّرْبِ قَائِماً.

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُتْحِفَ ٱلْرَّجُلَ بِتُحْفَةٍ. . سَقَاهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ ٱلْعَاصِي (١) رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً .

وَعَنِ ٱلنَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي ٱلرَّحْبَةِ (٢) ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفَّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ ، وَٱسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَلذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ، هَلذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ، هَلكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ .

وَعَنْ كَبْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ ـ أَي : قَطَعَتْ فَمَ ٱلْقِرْبَةِ لِلْتَّبَرُّكِ وَٱلِاسْتِشْفَاءِ .

وَوَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي ٱلْإِنَاءِ .

<sup>(</sup>١) الجمهور علىٰ كتابته بالياء ، وهو الفصيح عند أهل العربية ، ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء ؛ وهي لغة .

<sup>(</sup>٢) المكان المتَّسع ؛ وهو هنا : رحبة الكوفة ، وكان يجلس فيها للحكم أو للوعظ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ. . تَنَفَّسَ ثَلَاثاً ، وَيَقُولُ : « هُوَ أَهْزَأُ ، وَأَبْرَأُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ. . تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ ، وَرُبَّمَا كَانَ يَشْرَبُ بِنَفَسِ وَاحِدٍ حَتَّىٰ يَفْرُغَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ ، وَإِذَا أَدْنَى ٱلْإِنَاءَ إِلَىٰ فِيهِ.. سَمَّى ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَإِذَا أَخَّرَهُ.. حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . ( يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَنَفَّسُ فِي ٱلْإِنَاءِ ، بَلْ يَنْحَرِفُ عَنْهُ .

وَأَتَوْهُ مَرَّةً بِإِنَاءٍ فِيهِ عَسَلٌ وَلَبَنُ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَشْرَبَهُ ، وَقَالَ : « شُرْبَتَانِ فِي شُرْبَةٍ ، وَإِذَامَانِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ؟! » ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا شُرْبَةٍ ، وَلَكِنِي أَكْرُهُ ٱلْفَخْرَ وَٱلْحِسَابَ بِفُضُولِ ٱلدُّنْيَا [غَداً] ، وأُحِبُ أُخَرِّمُهُ ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ ٱلْفَخْرَ وَٱلْحِسَابَ بِفُضُولِ ٱلدُّنْيَا [غَداً] ، وأُحِبُ ٱلْتَوَاضُعَ [لِرَبِي عَزَّ وَجَلً] ؛ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ . . رَفَعَهُ [ٱللهُ] » .

وَكَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَاءُ مِنْ بَيُوتِ ٱلسُّقْيَا.

وَفِي لَفْظِ : يُسْتَسْقَىٰ لَهُ ٱلْمَاءُ ٱلْعَدْبُ مِنْ بِنْرِ ٱلسُّقْيَا .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْقَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَلَىٰ طَعَامِهِ ؛ لِئَلَّا يُفْسِدَهُ ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ ٱلْمَاءُ حَارّاً ، أَوْ بَارِداً ، فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِداً .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ ٱلْمَاءَ. قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي سَقَانَا عَذْباً فُرَاتاً بِرَحْمَتِهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِنَا » .

وَأَمَّا قَدَحُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَدَحَ خَشَبِ غَلِيظاً مُضَبَّباً بِحَدِيدٍ ، فَقَالَ : يَا ثَابِتُ ؛ هَاذَا قَدَحُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاذَا ٱلْقَدَحِ ٱلشَّرَابَ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاذَا ٱلْقَدَحِ ٱلشَّرَابَ كُلَّهُ : اَلْمَاءَ وَٱلنَّبِيذَ ، وَٱلْعَسَلَ وَٱللَّبَنَ .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : ( قَوْلُهُ : ( ٱلنَّبِيذُ ) ـ أَيِ : ٱلْمَنْبُوذُ فِيهِ ـ وَهُو : مَاءٌ حُلُوٌ يُجْعَلُ فِيهِ تَمَرَاتُ لِيَحْلُو .

وَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ ٱلْلَيْلِ ، وَيَشْرَبُ مِنْهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ ٱلَّتِي يَجِيءُ ، وَٱلْغَدَ إِلَى ٱلْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ. . سَقَاهُ ٱلْخَادِمَ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ إِسْكَاراً ، وَإِلَّا. . أَمَرَ بِصَبِّهِ ، وَهُو لَهُ نَفْعٌ سَقَاهُ ٱلْخَادِمَ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ إِسْكَاراً ، وَإِلَّا. . أَمَرَ بِصَبِّهِ ، وَهُو لَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ ٱلْقُوَّةِ ) ا هـ

وَعِنْدَ ٱلْبُخَارِيِّ : مِنْ حَدَيْثِ عَاصِمِ ٱلْأَحْوَلِ قَالَ : رَأَيْتُ قَدَحَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ \_ وَكَانَ قَدِ ٱنْصَدَعَ \_ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ ؛ قَالَ : وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ .

قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَـٰذَا ٱلْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

[قَالَ] : وَقَالَ ٱبنُ سِيرِينَ : إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : لَا تُغَيِّرُنَّ شَيْئًا صَنْعَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَرَكَهُ .

وَمَعْنَى ( ٱلنُّضَارِ ) : ٱلْخَالِصُ مِنَ ٱلْعُودِ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيُقَالُ :

أَصْلُ ذَلِكَ ٱلْقَدَحِ مِنْ شَجَرِ ٱلنَّبْعِ ، وَقِيلَ : مِنَ ٱلْأَثْلِ . وَلَوْنُهُ يَمِيلُ إِلَى ٱلْصُّفْرَةِ .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ . وَ( ٱلْمِخْضَبُ ) : إِنَاءٌ .

وَ ( ٱلصُّفْرُ ) : ٱلنُّحَاسُ ٱلْأَصْفَرُ .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ<sup>(١)</sup> تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِٱلْلَيْلِ .

وَكَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْهَرَةٌ مِنْ فَخَّارٍ يَتَوَضَّأُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ يُرْسِلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ٱلصِّغَارَ ٱلَّذِينَ عَقَلُوا فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُدْفَعُونَ ، فَإِذَا وَجَدُوا فِي ٱلْمَطْهَرَةِ مَاءً شَرِبُوا مِنْهُ ، وَمَسَحُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ، وَأَجْسَامِهِمْ ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ ٱلْبَرَكَةَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ٱلْغَدَاةَ.. [جَاءَهُ] خَدَمُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا ٱلْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ.. إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى ٱلْمَطَاهِرِ فَيُؤْتَىٰ بِٱلْمَاءِ فَيَشْرَبَهُ ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي ٱلْمُسْلِمِينَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهي : الطوال من النخل ، والواحدة : عيدانة .

### ﴿ لَهِٰ صَلَىٰ السَّاكِ اللَّهِ الْمُعْلِيهِ وَمُمْ في صفة نومه صلى التَّهُ عليه وتم

قَالَ فِي ﴿ ٱلْمَوَاهِبِ ﴾ : (كَانَ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَنَامُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ ، وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ ٱلنَّصْفِ ٱلثَّانِي ، فَيَقُومُ فَيَسْتَاكُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَوْقَ ٱلْقَدْرِ ٱلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْقَدْرِ ٱلْمُحْتَاجِ مِنْهُ ، وَكَانَ يَنَامُ عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ ؛ ذَاكِراً ٱللهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ ٱلْمُحْتَاجِ مِنْهُ ، فَيْرَ مُمْتَلِى عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلْأَيْمَنِ ؛ ذَاكِراً ٱللهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنَهُ ، فَيْرَ مُمْتَلِى الْبَطْنِ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ .

قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَنَامُ عَلَى ٱلْفِرَاشِ تَارَةً ، وَعَلَى ٱلنَّظُعِ تَارَةً ، وَعَلَى ٱلْأَرْضِ تَارَةً .

وَكَانَ فِرَاشُهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أَدَماً ؛ حَشْوُهُ لِيفٌ ، وَكَانَ لَهُ مِسْحٌ (١) يَنَامُ عَلَيْهِ ) ا هـ

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَسْتَنَّ .

<sup>(</sup>١) المسح: فراشٌ خشنٌ غليظ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ. . إِلَّا تَسَوَّكَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ. . إِلَّا وَٱلسِّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ . . بَدَأَ بِٱلسِّوَاكِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فِي ٱللَّيْلِ مِرَاراً.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ. . وَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ. . وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « بِٱسْمِكَ ٱللَّهُمَّ أَحْيَا ، وَبِٱسْمِكَ أَمُوتُ » .

وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱللَّشُورُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ.. قَالَ: « بِٱسْمِ ٱللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي ، اللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي ، وَفُكَّ رِهَانِي ، وَثَقِّلْ مِيزَانِي ، وَٱجْعَلْنِي فِي ٱلنَّدِيِّ (١) ٱلْأَعْلَىٰ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ. . قَرَأَ ( قل يا أيها الكافرون ) حَتَّىٰ يَخْتِمَهَا .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) النديّ : هم القوم المجتمعون في مجلس .

وَسَلَّمَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ. . جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثُ (') فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا وَسَلَّمَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ. . جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثُ (' فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا ( قل أعوذ برب الفلق ) ، وَ : ( قل أعوذ برب الناس ) ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ؛ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ : ( بَنِي إِسْرَائِيلَ )<sup>(٢)</sup> وَ : ( ٱلْزُّمَرَ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ : ( أَلَم تَنزيل ) ٱلسَّجْدَةَ ، وَ : ( تبارك ٱلذي بيده ٱلملك ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَنَامَ. . أَنْ تَحْمَدَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ . تَحْمَدَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ. . قَالَ : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ ﴾ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ ٱللَّيْلِ. . قَالَ : « لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ، رَبُّ ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ » .

وَمَعْنَىٰ ( تَضَوَّرَ ) : تَلَوَّىٰ وَتَقَلَّبَ فِي فِرَاشِهِ .

<sup>(</sup>١) نفخ نفخاً لطيفاً بلاريق .

٢) ويقال لها: سورة الإسراء.

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ ٱللَّيْلِ. . قَالَ : « رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ ، وَٱهْدِ لِلسَّبِيلِ ٱلْأَقْوَمْ » .

وَمَعْنَىٰ ( تَعَارَّ ) : هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ وَٱسْتَيْقَظَ .

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ. . ٱضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ ٱلصَّبْح . . نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ كَفِّهِ .

وَمَعْنَى ( ٱلنَّعْرِيسِ ) : نُزُولُ ٱلْقَوْمِ فِي ٱلسَّفَرِ آخِرَ ٱللَّيْلِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ. . تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلُصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُو جُنُبٌ. . غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ . . غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ. . غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ .

وَلِذَلِكَ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ (') ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو : إرسال الهواء من الفم بقوة ؛ والمراد هنا : ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه .

# المنافع المناف

فِي صِفَةِ خُلُقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمِهِ ، وَعِشْرَتِهِ مَعَ نِسَائِهِ ، وَأَمَانَتِهِ ، وَصِدْقِهِ ، وَحَيَائِهِ ، وَمِزَاحِهِ ، وَتَوَاضُعِهِ ، وَجُلُوسِهِ ، وَكَرَمِهِ ، وشَجَاعَتِهِ وَجُلُوسِهِ ، وَكَرَمِهِ ، وشَجَاعَتِهِ



### (لفِحَهُ الْأُوْكُ في صفة خلقه صلى التّدعليه وتلم وحلمه

قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ فِي ﴿ ٱلشَّفَا ﴾ : ﴿ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ : قَرَأْتُ فِي أَحَدٍ وَسَبْعِينَ كِتَاباً ، فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ ٱلنَّاسِ عَقْلاً ، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْياً .

وَفِي رِوَايةٍ أُخْرَىٰ : فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا : أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ مِنْ بَدْءِ ٱلدُّنْيَا إِلَى ٱنْقِضَائِهَا مِنَ ٱلْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ ٱلدُّنْيَا ) .

وَذَكَرَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » ، عَنْ « عَوَارِفِ ٱلْمَعَارِفِ » : ( ٱللَّبُ وَٱلْعَقْلُ مِئَةُ جُزْءِ ؛ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

قَالَ : وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ ٱلَّذِينَ هُمْ كَٱلْوَحْشِ ٱلشَّارِدِ ، مَعَ ٱلطَّبْعِ ٱلْمُتَنَافِرِ ٱلْمُتَبَاعِدِ ، وَكَيْفَ سَاسَهُمْ وَٱحْتَمَلَ جَفَاهُمْ ، وَصَبَرَ عَلَىٰ أَذَاهُمْ إِلَىٰ أَنِ ٱنْقَادُوا إِلَيْهِ ، وَٱجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، وَقَاتَلُوا دُونَهُ أَهْلِيهِمْ وَآبَاءَهُمْ أَذَاهُمْ إِلَىٰ أَنِ ٱنْقَادُوا إِلَيْهِ ، وَٱجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، وَقَاتَلُوا دُونَهُ أَهْلِيهِمْ وَآبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، وَالْحَدُوا فِي رِضَاهُ أَوْطَانَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، وَأَجْتَارُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَهَجَرُوا فِي رِضَاهُ أَوْطَانَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، وَأَجْبَاءَهُمْ ، وَأَجْبَاءَهُمْ ، مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ سَبَقَتْ لَهُ ، وَلَا مُطَالَعَةٍ كُتُبٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ

ٱلْمَاضِينَ . . تَحَقَّقَ لَهُ أَنَّهُ أَعْقَلُ ٱلْعَالَمِينَ .

وَلَمَّا كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَوْسَعَ ٱلْعُقُولِ. لَا جَرَمَ ٱتَّسَعَتْ أَخْلَاقُ نَفْسِهِ ٱلْكَرِيمَةِ ٱتِّسَاعاً ، لَا يَضِيقُ عَنْ شَيْءٍ ) .

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُقُهُ ٱلْقُرْآنُ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » : (قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ : دَخَلْتُ عَلَيْ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَخْلَاقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ؟!

قُلْتُ : بَلَىٰ .

قَالَتْ : كَانَ خُلُقُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ .

وَإِنَّمَا أَذَّبَهُ ٱلْقُرْآنُ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَنِهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] .

وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَا وَيَنَّهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِوَٱلْمُنَكِ وَٱلْبَغِي﴾ [النحل: ٩٠] .

وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧] .

وَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى : ٤٣] .

وَقَوْلِهِ : ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة : ١٣] .

وَقَوْلِهِ : ﴿ أَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢] ) . وَأَمْثَالُ هَانِهِ ٱلتَّأْدِيبَاتِ فِي ٱلْقُرْآنِ لَا تَنْحَصِرُ.

وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ بِٱلْتَأْدِيبِ وَٱلْتَهْذِيبِ ، ثُمَّ مِنْهُ يُشْرِقُ ٱلنُّورُ عَلَىٰ كَافَّةِ ٱلْخَلْقِ ؛ فَإِنَّهُ أُدِّبَ بِٱلْقُرْآنِ فَتَأَدَّبَ بِهِ ، وَأَدَّبَ ٱلْخَلْقَ بِشْرِقُ ٱلنُّورُ عَلَىٰ كَافَّةِ ٱلْخَلْقِ ؛ فَإِنَّهُ أُدِّبَ بِالْقُرْآنِ فَتَأَدَّبَ بِهِ ، وَأَدَّبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ مَكَارِمَ ٱلْأَخْلَقِ » . بِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ مَكَارِمَ ٱلْأَخْلَقِ » .

ثُمَّ لَمَّا أَكْمَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ خُلُقَهُ. . أَثْنَىٰ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] .

ثُمَّ قَالَ ٱلْغَزَالِيُّ : ( وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ حَفَّ ٱلْإِسْلَامَ بِمَكَارِمِ ٱلْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ ٱلْأَعْمَالِ ».

وَمِنْ ذَلِكَ : حُسْنُ ٱلْمُعَاشَرَةِ ، وَكَرَمُ ٱلصَّنِيعَةِ ، وَلِينُ ٱلْجَانِبِ ، وَبَذْلُ ٱلْمَعْرُوفِ ، وإِطْعَامُ ٱلطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ ٱلسَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ ٱلْمَرِيضِ ٱلْمُسْلِمِ ؛ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِراً ، وَتَشْيِيعُ جَنَازَةِ ٱلْمُسْلِمِ ، وَحُسْنُ ٱلْجِوَارِ لِمَنْ جَاوَرْتَ ؛ مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً ، وَتَوْقِيرُ ذِي ٱلشَّيْبَةِ ٱلْمُسْلِمِ ، وَإِجَابَةُ دَعْوَةِ ٱلطَّعَامِ ، وَٱلدُّعَاءُ عَلَيْهِ ، وَٱلْعَفْوُ ، وَٱلْإِصْلَاحُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱلْجُودُ ، وَٱلْكَرَمُ ، وَٱلسَّمَاحَةُ ، وَٱلِا بْتِدَاءُ بِٱلسَّلَام ، وَكَظْمُ ٱلْغَيْظِ ، وَٱلْعَفْوُ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱجْتِنَابُ مَا حَرَّمَهُ ٱلْإِسْلَامُ مِنَ ٱللَّهْوِ ، وَٱلْبَاطِلِ ، وَٱلْغِنَاءِ ، وَٱلْمَعَازِفِ كُلُّهَا ، وَكُلِّ ذِي وَتْرٍ ، وَكُلِّ ذِي ذَخْلِ ، وَٱلْغِيبَةِ ، وَٱلْكَذِبِ ، وَٱلْبُخْلِ ، وَٱلشُّحِّ ، وَٱلْجَفَاءِ ، وَٱلْمَكْرِ ، وَٱلْخَدِيعَةِ ، وَٱلْنَمِيمَةِ ، وَسُوءِ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ ، وَقَطِيعَةِ ٱلْأَرْحَامِ ، وَسُوءِ ٱلْخُلُقِ وَٱلْتَكَبُّرِ ، وَٱلْفَخْرِ ، وَٱلِٱخْتِيَالِ ، وَٱلِٱسْتِطَالَةِ ، وَٱلْبَذَخ ، وَٱلْفُحْشِ ، وَٱلْتَّفَحُشِ ، وَٱلْحِقْدِ ، وَٱلْحَسَدِ ، وَٱلطِّيرَةِ ، وَٱلْبَغْيِ ، وَٱلْعُدْوَانِ ، وَٱلظُّلْمِ .

قَوْلُهُ وَتْرٌ : ( ٱلْوَتْرُ ) : ٱلْثَّأْرُ .

وَ ( ٱلذَّخْلُ ) : اَلْحِقْدُ وَٱلْعَدَاوَةُ ، وَٱلنَّأْرُ أَيْضاً .

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: فَلَمْ يَدَعْ نَصِيحَةً جَمِيلةً إِلَّا وَقَدْ دَعَانَا إِلَيْهَا وَأَمَرَنَا بِهَا ، وَلَمْ يَدَعْ غِشّاً ـ أَوْ قَالَ: عَيْباً ، أَوْ قَالَ: شَيْئاً ـ إِلَّا حَذَّرَنَاهُ وَأَمَرَنَا بِهَا ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ هَلْذِهِ ٱلْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَنَهَانَا عَنْهُ ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ هَلْذِهِ ٱلْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَالْمَحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيَ يَعِظُكُمُ لَا لَمُنَكَمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] .

وَقَالَ مُعَاذُ ؛ أُوصِيكَ بِأَتِّقَاءِ ٱللهِ ، وَصِدْقِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا مُعَاذُ ؛ أُوصِيكَ بِأَتِّقَاءِ ٱللهِ ، وَصِدْقِ ٱلْحَدِيثِ ، وَٱلْوَفَاءِ بِٱلْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَتَرْكِ ٱلْخِيَانَةِ ، وَحِفْظِ ٱلْجَارِ ، وَرَحْمَةِ ٱلْيَتِيمِ ، وَلِينِ ٱلْكَلَامِ ، وَلَاّمَانَةِ ، وَتَحْسُنِ ٱلْعَمَلِ ، وَقِصَرِ ٱلْأَمَلِ ، وَلُزُومِ ٱلْإِيمَانِ ، وَٱلتَّفَقُّهِ وَبَدْلِ ٱلسَّلَامِ ، وَحُسْنِ ٱلْعَمَلِ ، وَقِصَرِ ٱلْأَمَلِ ، وَلُزُومِ ٱلْإِيمَانِ ، وَٱلتَّفَقُّهِ فِي ٱلْقُرْآنِ ، وَحُبِّ ٱلْآخِرَةِ ، وَٱلْجَزَعِ مِنَ ٱلْحِسَابِ ، وَخَفْضِ ٱلْجَنَاحِ ، وَأَنْهَاكَ أَنْ تَسُبَّ حَكِيماً ، أَوْ تُكذّبَ صَادِقاً ، أَوْ تُطِيعَ آثِماً ، أَوْ تَعْصِي إِمَاماً عَادِلاً ، أَوْ تُفْسِدَ أَرْضاً . .

وَأُوصِيكَ بِٱتِّقَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَمَدَرٍ ، وَأَنْ تُحْدِثَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً ؛ ٱلسِّرُ بِٱلسِّرِ ، وَٱلْعَلَانِيَةُ بِٱلْعَلَانِيَةِ » ) .

فَهَاكَذَا أَدَّبَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عِبَادَ ٱللهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ مَكَارِمِ ٱلْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ ٱلْآدَابِ .

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ

أَبِي هَالَةَ (١) \_ وَكَانَ وَصَّافاً \_ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئاً \_ فَقَالَ :

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْماً ، مُفَخَّماً ، يَتَلَأْلاً وَجْهُهُ تَلَأُلُو ٱلْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ... فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : فَكَتَمْتُهَا ٱلْحُسَيْنَ زَمَاناً ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْعًا .

قَالَ ٱلْحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ . . جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ؛ جُزْأً لِلهِ ، وَجُزْأً لِنَفْسِهِ .

ثُمَّ جَزَّاً جُزْاًهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ ، فَيَرُدُّ بِٱلْخَاصَّةِ عَلَى ٱلْعَامَّةِ ، وَلَا يدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئاً .

وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ ٱلْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ ٱلْفَصْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسْمُهُ عَلَىٰ قَدْرِ فَصْلِهِمْ فِي ٱلدِّينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَاجَةَيْنِ ، وَمِنْهُمْ ذُو ٱلْحَوَائِجِ ؛ فَيَتَشَاعَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ وَٱلْأُمَّةَ ، مِنْ ذُو ٱلْحَوَائِجِ ؛ فَيَتَشَاعَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ وَٱلْأُمَّةَ ، مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ ، وَإِخْبَارِهِمْ بِٱلَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ، وَيَقُولُ : « لِيُبَلِّغِ ٱلشَّاهِدُ مَنْ أَبْلَغَ مِنْ كَانِبَ ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ

<sup>(</sup>١) وهو أخو السيدة فاطمة الزهراء من أمها خديجة رضي الله تعالى عنهما .

سُلْطَاناً حَاجَةً مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا. . ثَبَّتَ ٱللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » ؛ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ .

يَ دْخُلُونَ رُوَّاداً ـ أَيْ : طُلَّاباً ـ وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ ('' ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلَةً ؛ يَعْنِي : عَلَى ٱلْخَيْر .

قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ ؟

قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ ، وَيُحْذَرُ ٱلنَّاسَ وَيُولِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ ، وَيُحْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْذَرُ ٱلنَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ ، وَيَحْقَدُ ، وَيَتَفَقَّدُ وَيَتَفَقَّدُ وَيَتَفَقَّدُ ، وَيَعْفَرُهُ وَلَا خُلُقَهُ ، وَيَتَفَقَّدُ أَنْ يَطُويَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ ، وَيَتَفَقَّدُ أَنْ يَطُويَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ ، وَيَتَفَقَّدُ ، وَيَعْفَلُهِ ، وَيُعَمِّنُ ٱلْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ ، وَيُقَرِّيهِ أَنْ يَعْفُلُوا أَوْ الْقَبِيحَ وَيُوهِيهِ ، مُعْتَدِلُ ٱلْأَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ ، لَا يَغْفُلُ مَخَافَةَ أَنْ يَعْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا ، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ ـ أَيْ : شَيْءٌ مُعَدُّ وَمُهَيَّأً ـ لَا يُقَصِّرُ عَنِ ٱلْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهُ ، ٱلَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ خِيَارُهُمْ ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ وَلَا يُجَاوِزُهُ ، ٱلَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ خِيَارُهُمْ ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ فَوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً .

قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ .

فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ ، وَإِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ. . جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ ٱلْمَجْلِسُ ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ ، لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ .

مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ. . صَابَرَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ ٱلْمُنْصَرِفَ

<sup>(</sup>۱) **ذواق** ـ من الذوق ـ وهو : إما حسي للأجساد كالطعام والشراب ، أو معنوي للأرواح كالأدب والعلم والخير .

عَنْهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً. . لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ .

قَدْ وَسِعَ ٱلنَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءً.

مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ ، وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ ٱلْأَصْوَاتُ ، وَلَا تُؤْبَنُ فِيهِ ٱلْخُرَمُ وَلَا تُنْثَىٰ فَلَتَاتُهُ (١) . مُتَعَادِلِينَ ، بَلْ كَانُوا يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِٱلنَّقُوكَىٰ ، مُتَوَاضِعِينَ ، يُوقِّرُونَ فِيهِ ٱلْكَبِيرَ ، وَيَرْحَمُونَ فِيهِ ٱلصَّغِيرَ ، وَيُؤثِرُونَ فَيهِ ٱلْكَبِيرَ ، وَيَرْحَمُونَ فِيهِ ٱلصَّغِيرَ ، وَيُؤثِرُونَ ذَا ٱلْحَاجَةِ ، وَيَحْفَظُونَ ٱلْغَرِيبَ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْضِي لَهُ وَقْتٌ فِي غَيْر عَمَلٍ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَلَاح نَفْسِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ خُلُقًا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ ٱلْبِشْرِ ، سَهْلَ ٱلْخُلُقِ .

وَعَرَّفُوا (حُسْنَ ٱلْخُلُقِ) بِأَنَّهُ: مُخَالطَةُ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَمِيلِ، وَٱلْبِشْرُ، وَٱلْبِشْرُ، وَٱلْطَافَةُ، وَتَحَمُّلُ ٱلْأَذَىٰ، وَٱلْإِشْفَاقُ عَلَيْهِمْ، وَٱلْحِلْمُ، وَٱلْصَّبْرُ، وَٱللَّمَّانَةُ عَلَيْهِمْ، وَتَجَنُّبُ ٱلْغِلْظَةِ وَٱلْغَضَبِ وَٱلْمُؤَاخَذَةِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ ٱلنَّاسِ كَفَّا ، وَأَوْسَعَ ٱلنَّاسِ صَدْراً ، وَأَصْدَقَ ٱلنَّاسِ لِهْجَةً ، وَأَوْفَاهُمْ ذِمَّةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً . مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً . . هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً . . أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] .

<sup>(</sup>۱) أي : لا تُشاعُ ولا تُذاعُ . هذا في ظاهر اللفظ: والأَولى جعل النفي منصبّاً علىٰ الفَيَات نفسها ، لا وصفها . . فالمعنى : لا فلتات فيه أصلاً . وهو من نفي الشيء بإيجابه ، وهو من مستطرفات علم البيان .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَلَ أَعْدَمَ ٱلنَّاسِ ، وَأَخْرَمَ ٱلنَّاسِ ، وَأَخْدَلَ أَعْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْدَمَ ٱلنَّاسِ ، وَأَخْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْدَلَ النَّاسِ ، وَأَخْفَ ٱلنَّاسِ ، لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ ٱمْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُ رَقَهَا ، أَوْ عَصْمَةَ نِكَاحِهَا ، أَوْ تَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَشْجَعَ ٱلنَّاسِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْأَفَ ٱلنَّاسِ بِٱلنَّاسِ، وَأَنْفَعَ ٱلنَّاسِ لِلنَّاسِ، وَأَنْفَعَ ٱلنَّاسِ لِلنَّاسِ، وَخَيْرَ ٱلنَّاسِ لِلنَّاسِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَرَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ أَقْذَارِ ٱلنَّاسِ.

وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ: مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ ؟ كُنْتُ جَارَهُ ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ . بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا ٱلدُّنْيَا . ذَكَرَهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا ٱلْآخِرَةَ . . فَكَرَهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا ٱلْآخِرَةَ . . ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلَّ هَا لَذَا أُحدُّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! .

وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاشَدُونَ ٱلشَّعْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحْيَاناً ، وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَيَضْحَكُونَ ، فَيَتَبَسَّمُ هُوَ إِذَا ضَحِكُوا ، وَلَا يَزْجُرُهُمْ إِلَّا عَنْ حَرَامٍ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ تَبَسُّماً وَضَحِكاً فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ، وَتَعَجُّباً مِمَّا تَحَدَّثُوا بِهِ ، وَخَلْطاً لِنَفْسِهِ بِهِمْ . وَلَرُبَّمَا ضَحِكَ حَتَّىٰ تَبْدُو نَوَاجِذُهُ .

وَكَانَ ضَحِكُ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ ٱلتَّبَسُّمَ ؛ ٱقْتِدَاءً بِهِ ، وَتَوْقِيراً لَهُ .

قَالُوا: وَقَدْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ يَوْماً؛ وَهُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغيِّرُ ٱللَّوْنِ يُنْكِرُهُ أَصْحَابُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَعْرَابِيٍّ، فَإِنَّا نُنْكِرُ لَوْنَهُ.

فَقَالَ : دَعُونِي ، فَوَٱلَّذِي بَعَثَهُ بِٱلْحَقِّ نَبِيّاً ؛ لَا أَدَعُهُ حَتَّىٰ يَتَبَسَّمَ .

فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ بَلَغَنَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ - يَعْنِي: ٱلدَّجَّالَ - يَأْتِي ٱلنَّاسَ بِٱلثَّرِيدِهِ وَقَدْ هَلَكُوا جُوعاً. . أَفَتَرَىٰ لِي - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي - أَنْ أَكُفَّ عَنْ ثَرِيدِهِ تَعَفُّفاً وَتَنَزُّها حَتَّىٰ إِذَا تَضَلَّعْتُ شِيعَاً. . آمَنْتُ بِٱللهِ وَكَفَرْتُ بِهِ ؟!

قَالُوا: فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. ثُمَّ قَالَ: « لَا ، بَلْ يُغْنِيكَ ٱللهُ بِمَا أَغْنَىٰ بِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَطَّفُ بِخَوَاطِرِ أَصْحَابِهِ ، وَيَتَفَقَّدُ مَنِ ٱنْقَطَعَ مِنْهُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ، وَكَثِيراً مَا يَقُولُ لِأَحَدِهِمْ : « لَعَلَّكَ يَا أَخِي وَجَدْتَ مِنِّي ، أَوْ مِنْ إِخْوَانِنَا شَيْئاً » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقَدَ ٱلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. . سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ غَائِباً. . دَعَا لَهُ ، وإِنْ كَانَ شَاهِداً. . زَارَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضاً. . عَادَهُ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ بِٱلْمُبَاسَطَةِ ؛ حَتَّىٰ يَظُنَّ كُلُّ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَعَزُّ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيع أَصْحَابِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي كُلَّ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنَ ٱلْبَشَاشَةِ ؛ حَتَّىٰ يَظُنَّ أَنَّهُ أَكْرَمُ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ .

وَعَنْ عَمْرِو بِنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىٰ أَشَرِّ ٱلْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىٰ ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ ٱلْقَوْمِ . فَقُلْتُ : يَكَانَ يُقْبِلُ بِوجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ ٱلْقَوْمِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنَا خَيْرٌ ، أَوْ أَبُو بَكْرٍ ؟

فَقَالَ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنَا خَيْرٌ ، أَمْ عُمَرُ؟! صَ

فَقَالَ : ﴿ عُمَرُ ﴾ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنَا خَيْرٌ ، أَمْ عُثْمَانُ؟

فَقَالَ : « عُثْمَانُ » .

فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَقَنِي. . فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي كُلَّ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنْ وَجُهِهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ مَجْلِسَهُ وَسَمْعَهُ وَحَدِيثَهُ وَلَطِيفَ مَحَاسِنِهِ وَتَوَجُّهَهُ لِلْجَالِسِ إِلَيْهِ .

وَمَجْلِسُهُ مَعَ ذَلِكَ مَجْلِسُ حَيَاءٍ وَتَوَاضُع وَأَمَانَةٍ .

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَاجِهُ أَحَداً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱلله تَعَالَىٰ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَداً بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا قَامَ . . قَالَ لِلْقَوْمِ : « لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَاذِهِ ٱلصَّفْرَةَ » .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : ( وَٱلْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَداً بِمَكْرُوهِ غَالِباً ، فَلَا يُنَافِي مَا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ ٱلْعَاصِي أَنَّهُ قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّ هَـٰذَيْنِ مِنْ ثِيَابِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّ هَـٰذَيْنِ مِنْ ثِيَابِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّ هَـٰذَيْنِ مِنْ ثِيَابِ ٱللهُ عَلَيْهِ مَا سُهُمَا » .

وَفِي رِوَايَةٍ : قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ : « بَلِ أَحْرِقْهُمَا » .

وَلَعَلَّ ٱلْأَمْرَ بِٱلْإِحْرَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى ٱلزَّجْرِ.

وَهَانَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ ٱلْمُعَصْفَرِ ، وَٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ كَرَاهَتِهِ ) ا هـ

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَاجِهُ أَحَداً بِمَكْرُوهٍ ، وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي وَعْظِهِ لِأَحَدٍ مُعَيَّنِ ، بَلْ يَتَكَلَّمُ خِطَاباً عَامَّاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا بَلَغَهُ عَنِ ٱلْرَّجُلِ ٱلشَّيْءُ. . لَمْ يَقُلْ : « مَا

بَالُ فُلَانِ يَقُولُ ؟! » . وَلَكِنْ يَقُولُ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ . . كَذَا وَكَذَا ؟! » .

وَكَانَتْ مُعَاتَبَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِيضاً : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ. . ؟! » وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَىٰ إِنْسَاناً يَفْعَلُ مَا لَا يَلِيقُ. . لَمْ يَدَعْ أَحَداً يُبَادِرُ إِلَى ٱلْإِنْكَارِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ ، وَيُعَلِّمُهُ ٱلْأَدَبَ بِرِفْقٍ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ بِٱلْقَرْفِ ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ .

وَ ( ٱلْقَرْفُ ) : ٱلْتُهْمَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً مَا يَقُولُ : « لَا تُبَلِّغُونِي عَنْ أَصْحَابِي إِلاَّ خَيْراً ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ ٱلْصَّدْرِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. . قَالَ : « بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَصْحَابَهُ. . لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ. . صَافَحَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَشَابَكَهُ ، ثُمَّ شَدَّ قَبْضَتَهُ عَلَيْهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ مَعَهُ.. قَامَ مَعَهُ ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَنْصَرِفُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ.. نَاوَلَهُ إِيَّاهَا ، فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهُ ، وَإِذَا لَقِيَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ ـ أَيْ : لَيُكَلِّمَهُ سِرًا ـ.. نَاوَلَهُ إِيَّاهَا ؛ ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَنْزِعُهَا عَنْهُ حَتَّىٰ يَفُرُغَ ٱلرَّجُلُ مِنْ ٱلَّذِي يَنْزِعُهَا عَنْهُ ؛ أَيْ : لَا يُنَحِّي أُذُنَهُ عَنْ فَمِهِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَذُنهُ عَنْ فَمِهِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ ٱلرَّجُلُ مِنْ حَدِيثِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَهُ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ. . مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْعُوهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ . . إِلَّا قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَبَيْكَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّي أَصْحَابَهُ وَيَدْعُوهُمْ بِٱلْكُنَىٰ ، وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِهِمْ ؛ إِكْرَاماً لَهُمْ ، وَٱسْتِمَالَةً لِقُلُوبِهِمْ ، وَيُكَنِّي مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كُنْيَةٌ ، وَيُكَنِّي مَنْ لَمْ يَلِدْنَ ؛ يَبْتَدِىْءُ لَهُنَّ وَيُكَنِّي ٱلنِّسَاءَ ٱللَّاتِي لَهُنَّ ٱلْأُوْلَادُ ، وَٱللَّاتِي لَمْ يَلِدْنَ ؛ يَبْتَدِىْءُ لَهُنَّ ٱلْكُنَىٰ ، وَيُكَنِّي ٱلنِّسَاءَ ٱللَّاتِي لَهُنَّ الْأَوْلَادُ ، وَٱللَّاتِي لَمْ يَلِدْنَ ؛ يَبْتَدِىءُ لَهُنَّ ٱلْكُنَىٰ ، وَيُكَنِّي ٱلصِّبْيَانَ ، فَيَسْتَلِينَ بِهِ قُلُوبَهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ عَلَى ٱلصِّبْيَانِ.. سَلَّم عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ بَاسَطَهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ. . تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمَ ٱلنَّاسِ بِٱلصِّبْيَانِ وَٱلْعِيَالِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَىٰ بِٱلصَّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ، وَيُحَنِّكُهُمْ ، وَيَحَنِّكُهُمْ ، وَيَحَنِّكُهُمْ ، وَيَحَنِّكُهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ ٱلْأَنْصَارَ ، وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ ، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ .

وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ سَلَامٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يُوسُفَ » ، وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَاعِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَيَقُولُ : « يَا زُوَيْنَبُ ؟ يَا زُويْنَبُ ؟ يَا زُويْنَبُ » ( مِرَاراً ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْكِبُ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَيَمْشِي عَلَىٰ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَيَقُولُ: « نِعْمَ ٱلْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ ٱلْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ ٱلْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ ٱلْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ ٱلْجَمَلُ الْأَرْضِ. أَلْعِدْلَانِ أَنْتُمَا »، وَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ.

وَدَخَلَ ٱلْحَسَنُ \_ وَهُوَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ \_ فَرَكِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، فَأَبْطَأَ فِي سُجُودِهِ حَتَّىٰ نَزَلَ ٱلْحَسَنُ ، فَلَمَّا فَرَغَ. . قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قَدْ أَطَلْتَ سُجُودَكَ؟

قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱبْنِي ٱرْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ ﴾ ؛ أَيْ: جَعَلَنِي كَٱلْرَّاحِلَةِ ، فَرَكِبَ عَلَىٰ ظَهْري .

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَٱلْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقْعُدَانِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ .

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ بِيَدِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَهُو يَقُولُ : « تَرَقَّ . . تَرَقَّ ، عَيْنَ بَقَّهْ . . . حُزُقَّةٌ حُزُقَّهْ » .

قَالَ فِي « لِسَانِ ٱلْعَرَبِ » : ( وَفِي ٱلْحَدِيثِ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُرَقِّصُ ٱلْحَسَنَ أَوِ ٱلْحُسَيْنَ ؛ وَيَقُولُ : « حُزُقَّةٌ . . حُزُقَّهُ ، تَرَقَّ عَيْنَ بَقَّهُ » .

( ٱلْحُزُقَّةُ ) : ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي يُقَارِبُ خَطْوَهُ مِنْ ضَعْفٍ ، فَكَانَ يَرْقَىٰ حَتَّىٰ يَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ : ذَكَرَهَا لَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمُدَاعَبَةِ وَٱلْتَأْنِيسِ لَهُ .

وَ ( تَرَقُّ ) بِمَعْنَىٰ : ٱصْعَدْ .

وَ ( عَيْنُ بَقَّةٍ ) : كِنَايَةٌ عَنْ صِغَرِ ٱلْعَيْنِ ) ا هـ

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرِمُ أَهْلَ ٱلْفَضْلِ فِي أَخْلَاقِهِمْ ، وَكَانَ يُكْرِمُ ذَوِي رَحِمِهِ ، وَيَصِلُهُمْ وَيَتَأَلَّفُ أَهْلَ ٱلشَّرَفِ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ ، وَكَانَ يُكْرِمُ ذَوِي رَحِمِهِ ، وَيَصِلُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤثِرَهُمْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرِمُ بَنِي هَاشِمٍ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشَدِّ ٱلْنَّاسِ لُطْفاً بِٱلْعَبَّاسِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِلُّ ٱلْعَبَّاسَ إِجْلَالَ ٱلْوَلَدِ لِلْوَالِدِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِٱلسَّلَامِ ، وَإِذَا أَخَذَ بِيَدِهِ. . سَايَرَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْمُنْصَرِفَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً.. أَخَذَ بِيَدِهِ ، فَلَا يَنْزِعُهَا حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلْرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَدَعُ يَدَهُ ، وَيَقُولُ : « أَسْتَودِعُ ٱللهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي. . إِلَّا خَفَّفَ

صَلَاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ ﴾ ، فَإِذَا فَرَغَ . . عَادَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرِمُ كُلَّ دَاخِلٍ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ رُبَّمَا بَسَطَ ثَوْبَهُ لِمَنْ لَيْسَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ وَلَا رَضَاعٌ ، يُجْلِسُهُ عَلَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْثِرُ ٱلْدَّاخِلَ عَلَيْهِ بِٱلْوِسَادَةِ ٱلْتِي تَكُونُ تَحْتَهُ فَإِنْ أَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا. . عَزَمَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَقْبَلَ .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي : « أُفِّ » قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِي : « أُفِّ » قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ : « لِمَ صَنَعْتُهُ ؟ » . وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ : « لِمَ تَرَكْتَهُ ؟ » .

وَعَنْهُ أَيْضاً [رَضِيَ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلْهُ عَلْمُ مَانِ سِنِينَ \_ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ \_ فَمَا لَامَنِي عَلَىٰ شَيْءٍ عَلَىٰ شَيْءٍ وَسَلَّمَ وَأَنَا آبْنُ ثَمَانِ سِنِينَ \_ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ \_ فَمَا لَامَنِي عَلَىٰ شَيْءٍ قَطُّ ، فَإِنْ لَامَنِي لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ . . قَالَ : « دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ . . كَانَ » .

وَفِي " ٱلْمَصَابِيحِ " : عَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ ٱلنَّاسِ خُلُقاً ، فَأَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ ؛ فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَا أَذْهَبُ \_ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ لِحَاجَةٍ ؛ فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَا أَذْهَبُ \_ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَمُرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي ٱلسُّوقِ ؛ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ يَلْعَبُونَ فِي ٱلسُّوقِ ؛ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي . قَالَ : " يَا أُنيْسُ ؛ أَذَهَبُ يَا رَسُولُ ٱللهِ . .

وَعَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ٱلنَّبِيِّ

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ ٱلْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً رَجَعَ نَبِيُّ ٱللهِ فِي نَحْرِ ٱلْأَعْرَابِيِّ ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ فِيهِ حَاشِيةُ ٱلْبُرْدِ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ فِيهِ حَاشِيةُ ٱلْبُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ .

ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ مُرْ لِي مِنْ مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي عِنْدَكَ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْناً لَيْناً ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ .

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً ، وَلَا مُتَفَحِّشاً ، وَلَا صَخَّاباً فِي ٱلْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَجْزِي بِٱلْسَّيِّئَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ، وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ .

وَ ( ٱلصَّخَبُ ) : شِدَّةُ ٱلصَّوْتِ .

وَفِي « ٱلْإِحْيَاءِ » : قَدْ وَصَفَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي « ٱلنَّوْرَاةِ » قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَهُ فَقَالَ : ﴿ مَحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ عَبْدِي ٱلْمُخْتَارُ ؛ لَا فَظٌ ، وَلَا غَلِيظٌ ، وَلَا غَلِيظٌ ، وَلَا صَحَّابٌ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَجْزِي بِٱلسَّيِّئَةِ ٱلسَّيِئَةَ ، وَلَلْكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ ، وَهِجْرَتُهُ بِطَابَةَ ، وَمُلْكُهُ بِٱلشَّامِ ، يَأْتَزِرُ عَلَىٰ وَسَطِهِ ، هُوَ وَمَنْ مَعَهُ دُعَاةٌ لِلْقُرْآنِ وَٱلْعِلْمِ ، يَتَوَضَّأُ عَلَىٰ إَطْرَافِهِ » .

وَكَذَلِكَ نَعْتُهُ فِي ﴿ ٱلْإِنْجِيلِ ﴾ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْفُو عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَوْ فَعَلَ مَعَهُ مَا يُوجِبُ ٱلْجَفَاءَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ مَعْذِرَةَ ٱلْمُعْتَذِرِ إِلَيْهِ ، وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ مَا فَعَلَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آذَاهُ أَحَدٌ. . يُعْرِضُ عَنْهُ ، وَيَقُولُ : « رَحِمَ ٱللهُ أَخِي مُوسىٰ ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَاذَا فَصَبَرَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى ٱللَّعِبَ ٱلْمُبَاحَ فَلَا يُنْكِرُهُ ، وَتُرْفَعُ عَلَيْهِ ٱلْأَصْوَاتُ بِٱلْكَلَامِ ٱلْجَافِي ، فَيَحْتَمِلُهُ وَلَا يُؤَاخِذُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ أَحَدٍ.. عَدَلَ عَنِ ٱللهُّعَاءِ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ .

وَمَا ضَرَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ٱمْرَأَةً وَلَا خَادِماً قَطُّ وَلَا غَيْرَهُمَا ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ٱلْجِهَادِ .

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: كَانَ ٱلْخَادِمُ إِذَا أَغْضَبَهُ.. يَقُولُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْلَا خَشْيَةُ ٱلْقِصَاصِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ.. لَأَوْجَعْتُكَ بِهَاذَا ٱلسِّوَاكِ » .

وَلَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (١) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ.. شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي شَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً ؛ وَلَـٰكِنْ بُعِثْتُ دَاعِياً وَرَحْمَةً ، ٱللَّهُمَّ ٱهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) هي : السّنُّ التي بين الثنية والنّاب .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِراً مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ ٱللهِ شَيْءٌ.. كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَباً. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ؛ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً ، فَإِنْ كَانَ غَضَباً . وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا ٱخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ؛ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً ، فَإِنْ كَانَ غَضَب إِثْماً . كَانَ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ مِنْهُ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَبُ إِنْماً يَغْضَبُ إِذَا ٱنتُهِكَتْ حُرُمَاتُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَتُومُ لَهَا ، وَإِنَّمَا يَغْضَبُ إِذَا ٱنتُهِكَتْ حُرُمَاتُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَحِينَئِذِ يَغْضَبُ ، وَلَا يَقُومُ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَنْتَصِرَ لِلْحَقِّ ، وَإِذَا غَضِب. . أَعْرَضَ وَأَشَاحَ .

وَٱلْقَرِيبُ وَٱلْبَعِيدُ وَٱلْقَوِيُّ وَٱلْضَّعِيفُ. . عِنْدَهُ فِي ٱلْحَقِّ سَوَاءٌ .

قَوْلُهُ ( أَشَاحَ ) أَيْ : أَعْرَضَ بِوَجْهِهِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : ٱسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : « بِئْسَ ٱبْنُ ٱلْعَشِيرَةِ » ، أَوْ « أَخُو ٱلْعَشِيرَةِ » . أَوْ « أَخُو ٱلْعَشِيرَةِ » .

ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ . . أَلَانَ لَهُ ٱلْقَوْلَ .

فَلَمَّا خَرَجَ.. قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قُلْتَ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ ٱلْقَوْلَ؟

فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ؛ إِنَّ مِنْ شَرِّ ٱلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ ٱلنَّاسُ ، أَوْ وَدَعَهُ ٱلنَّاسُ أَتِّقَاءَ فُحْشِهِ » .

قَالَ فِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : ( هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ هُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ٱلْفَزَارِيُّ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : ( ٱلْأَحْمَقُ ٱلْمُطَاعُ ) .

وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُ فِي حَيَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ أُمُورٌ تَدُلُّ عَلَىٰ

ضَعْفِ إِيمَانِهِ ، فَيَكُونُ مَا وَصَفَهُ بِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ .

وَأَمَّا إِلَانَةُ ٱلْقَوْلِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ. . فَعَلَىٰ سَبِيلِ ٱلِٱتْتِلَافِ وَٱلْمُدَارَاةِ . وَهِيَ مُبَاحَةٌ ، وَرُبَّمَا ٱسْتُحْسِنَتْ بِخِلَافِ ٱلْمُدَاهَنَةِ .

وَٱلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ٱلْمُدَارَاةَ : بَذْلُ ٱلدُّنْيَا لِصَلَاحِ ٱلدُّنْيَا أَوِ ٱلدِّينِ ، أَوْ هُمَا مَعاً .

وَٱلْمُدَاهَنَةُ : بَذْلُ ٱلدِّينِ لَصَلَاحِ ٱلدُّنْيَا .

وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ وَٱلرِّفْقَ فِي مُكَالَمَتِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلٍ ، فَلَمْ يُنَاقِضْ قَوْلُهُ فِيهِ فِعْلَهُ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ حَقُّ ، وَفِعْلَهُ مَعَهُ حُسْنُ عِشْرَةٍ ، وَقَدِ ٱرْتَدَّ عُيَيْنَةُ فِي زَمَنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ حَقُّ ، وَفِعْلَهُ مَعَهُ حُسْنُ عِشْرَةٍ ، وَقَدِ ٱرْتَدَّ عُيَيْنَةُ فِي زَمَنِ الْصِّدِيقِ وَحَارَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَسْلَمَ ، وَحَضَرَ بَعْضَ ٱلْفُتُوحِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ) ا هـ رضي آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ) ا هـ

وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ فِي كِتَابِهِ ﴿ أُسْدُ ٱلْغَابَةِ ﴾ ، فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ مَخْرَمَةً بْنُ نَوْفَلِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ﴿ رَوَى ٱلنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ٱلْخُزَّازُ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ ٱلْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ ، ٱلْخُزَّازُ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ ٱلْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ ، فَلَمَّا سَمِعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ . . قَالَ : ﴿ بِئُسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ﴾ . فَلَمَّا جَاءَ . . أَذْنَاهُ ، فَقُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ لَهُ مَا ثَلْتَ لَهُ ٱلْقُولَ ؟

<sup>(</sup>١) أي : لأجله وفي شأنه ، لا أنه خاطبه مباشرة ؛ لفساد المعنى .

فَقَالَ : « يَا عَائشَةُ ؛ إِنَّ مِنْ شَرِّ ٱلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ ٱلنَّاسُ ٱتِّقَاءَ فُحْشِهِ » . أَخْرَجَهُ ٱلثَّلَاثَةُ .

قَالَ : وَكَانَ مَخْرَمَةُ هَـٰذَا مِنْ ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَكَانَ فِي لِسَانِهِ فَظَاظَةٌ ، وَكَانَ ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي لِسَانَهُ ) ا هـ

وَٱلْظَّاهِرُ أَنَّ مَاذَكَرَهُ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ مِنْ أَنَّ صَاحِبَ هَلْذِهِ ٱلْقِصَّةِ هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ هُوَ ٱلْصَّحِيحُ ، أَوْ : تَكَرَرَتْ .

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] قَالَ: قَالَ ٱلْحُسَيْنُ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلَسَائِهِ. فَقَالَ:

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ ٱلْبِشْرِ ، سَهْلَ ٱلْخُلُقِ ، لَيْنَ الْمُخُلُقِ ، لَيْنَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظِ ، وَلَا يُوْيِسُ مِنْهُ ، وَلَا يُجِيبُ فِيهِ ، قَدْ وَلَا مُشَاحِ ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي ؛ وَلَا يُؤيِسُ مِنْهُ ، وَلَا يُجِيبُ فِيهِ ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ : ٱلْمِرَاءُ ، وَٱلْإِكْثَالُ ، وَمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَتَرَكَ ٱلنَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ : كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً ، وَلَا يَعِيبُهُ ؛ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فَيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ . . أَطْرَقَ جُلسَاؤُهُ كَأَنَمَا عَلَىٰ رُوُوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ ، فَمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ . . أَطْرَقَ جُلسَاؤُهُ كَأَنَمَا عَلَىٰ رُوُوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ ، فَهَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ . . أَطْرَقَ جُلسَاؤُهُ كَأَنَمَا عَلَىٰ رُوُوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ ، فَيَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ . . أَطْرَقَ جُلسَاؤُهُ كَأَنَمَا عَلَىٰ رُوُوسِهِمُ ٱلطَّيْرُ ، فَيَمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَهُ . . وَلَا يَشَكُورَتَهُ ، وَهَنْ تَكَلَّمُ عِنْدَهُ . . يَضْحَكُ مِنَّ أَنْ كَانَ أَعْوَنَ عِنْدَهُ ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى ٱلْجَفْوةِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّىٰ يَفُرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى ٱلْجَفْوةِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّىٰ أَنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ ، وَيَقُولُ : « إِذَا يَكْتُمْ طَالِبَ جَاجَةٍ يَطْلُبُهَا . . فَٱرْفُدُوهُ » (١) .

<sup>(</sup>١) ٱرفدوه : أعينوه على حاجته وساعدوه حتى يصل إليها .

وَلَا يَقْبَلُ ٱلثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئ ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّىٰ يَجُوزَ (١) فَيَقْطَعُهُ بِنَهْي ، أَوْ قِيَام .

#### وَأَمَّا حِلْمُ رَسُولِ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلَمَ ٱلنَّاسِ ، وَأَرْغَبَهُمْ فِي ٱلْعَفْوِ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ ، حَتَّىٰ أُتِيَ بِقَلَائِدَ مِنَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : مَا أَرَاكَ تَعْدِلُ ، قَالَ : « وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكَ بَعْدِي ؟! » ، فَلَمَّا وَلَّىٰ. . قَالَ : « رُدُّوهُ عَلَيَّ رُويْداً » .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ لِلُنَّاسِ يَوْمَ [حُنَيْنِ] (٢)، مِنْ فِضَّةٍ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱعْدِلْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيْحَكَ ؛ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ ؟! فَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَخَسِرْتُ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْدِلُ » .

فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ .

فَقَالَ : « مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ ٱلنَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي » .

وَقَسَمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: هَلَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَٱحْمَرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: « رَحِمَ ٱللهُ أَخِي مُوسَىٰ ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَلذَا فَصَبَرَ » .

<sup>(</sup>١) أي : يتجاوز الحد أو الحق .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : خيبر .

وَبَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي ٱلْمَسْجِدِ بِحَضْرَتِهِ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَزْرِمُوهُ » ؛ أَيْ : لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ ٱلْبَوْلَ .

ثُمَّ قَالَ لَهُ: « إِنَّ هَاذِهِ ٱلْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ ٱلْقَذَرِ وَٱلْبَوْلِ وَٱلْبَوْلِ وَٱلْبَوْلِ وَٱلْبَوْلِ .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ قُرِّبُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ﴾ .

وَجَاءَ أَعْرَابِيُّ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئاً ، فَأَعْطَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « آحْسَنْتُ إِلَيْكَ؟ » .

قَالَ ٱلْأَعْرَابِيُّ : لَا ، وَلَا أَجْمَلْتَ .

فَغَضِبَ ٱلْمُسْلِمُونَ ، وَقَامُوا إِلَيْهِ . فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ كُفُّوا .

ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْأَعْرَابِيِّ وَزَادَهُ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « آحْسَنْتُ إِلَيْكَ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْراً .

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفِي نَفْسِ أَصْحَابِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّىٰ يَذْهَبَ مِنْ صُدُورِهِمْ مَا فِيهَا عَلَيْكَ » .

قَالَ : نَعَمْ .

فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ أَوِ ٱلْعَشِيُّ . . جَاءَ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَـٰذَا ٱلْأَعْرَابِيَّ قَالَ مَا قَالَ ، فَزِدْنَاهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَضِيَ ذَلِكَ ، أَكَذَلِكَ ؟ » .

قَالَ : نَعَمْ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْراً .

فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ هَاذَا ٱلْأَعْرَابِيِّ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهِ فَٱتَّبَعَهَا ٱلنَّاسُ ؛ فَلَمْ يَزِيدُوهَا إِلَّا نُفُوراً فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ : خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ نَاقَتِي ، فَإِنِّي أَرْفَقُ بِهَا وَأَعْلَمُ ، فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا ، فَأَخَذَ لَهَا مِنْ قُمَامِ ٱلْأَرْضِ فَرَدَّهَا هَوْناً فَتَوَجَّهَ لَهَا صَاحِبُ ٱلنَّاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا ، فَأَخَذَ لَهَا مِنْ قُمَامِ ٱلْأَرْضِ فَرَدَّهَا هَوْناً هَوْناً هَوْناً حَتَّىٰ جَاءَتْ وَٱسْتَنَاخَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَٱسْتَوَىٰ عَلَيْهَا ، وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ ٱلرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ ٱلنَّارَ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظُ ٱلْحَاشِيَةِ ، فَجَذَبَهُ أَعْرَابِيٌّ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظُ ٱلْحَاشِيَةِ ، فَجَذَبَهُ أَعْرَابِيٌّ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّىٰ أَثَرَتْ حَاشِيَةُ ٱلْبُرْدِ عَلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يا مُحَمَّدُ ؛ أَحْمِلْ لِي مِنْ لَيْ عَلَىٰ بَعِيرَيَّ هَاذَيْنِ مِنْ مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِ أَللهِ ٱلَّذِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِ أَللهِ ٱللهِ اللّذِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِ أَللهِ اللّذِي عِنْدَكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِ أَللهِ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ .

فَسَكَتَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: « اَلْمَالُ مَالُ ٱللهِ ، وَأَنَا عَبْدُهُ » ، ثُمَّ قَالَ: « وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ (١) مَا فَعَلْتَ بِي » . قَالَ: لَا تُكَافِئُ بِٱلسَّيِّئَةِ ٱلسَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ .

فَضَحِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ لَهُ عَلَىٰ بَعِيرٍ شَعِيرٌ وَعَلَى ٱلْآخَر تَمْرٌ .

وَرَوَى ٱلطَّبَرَانِيُّ وَٱبْنُ حِبَّانَ وَٱلْحَاكِمُ وَٱلْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ ـ وَهُوَ كَمَا قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : أَجَلُّ أَحْبَارِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا ـ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أي : أتُجازىٰ علىٰ تركِ أدبك .

قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، إِلَّا ٱثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا (١) مِنْهُ: اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً .

فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ ، فَٱبْتَعْتُ مِنْهُ تَمْراً إِلَىٰ أَجْلٍ ، فَأَعْطَيْتُهُ ٱلثَّمَنَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحِلِّ (٢) ٱلْأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ . . أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعٍ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ [عَلَىٰ عُنُقِهِ] ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَةٍ . . أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعٍ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ [عَلَىٰ عُنُقِهِ] ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي ؟! [فَوَٱللهِ] إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَلِّبِ مُطُلٌ .

فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّ ٱللهِ ؛ أَتَقُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ مَا أَسْمَعُ ، فَوَٱللهِ لَوْلَا مَا أُحَاذِرُ [فَوْتَهُ] (٣) . . لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ .

وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَىٰ عُمَرَ بِسُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ ، وَتَبَسَّمَ .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَىٰ غَيْرِ هَـٰذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ ؛ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ [ٱلْأَدَاءِ] ، وَأَنْ تَأْمُرَهُ بِحُسْنِ [ٱلنِّبَاعَةِ] ، ٱذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ ؛ فَٱقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مَكَانَ مَا رَوَّعْتَهُ ﴾ . فَفَعَلَ .

فَقُلْتُ : يَا عُمَرُ ؛ كُلُّ عَلَامَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، إِلَّا ٱثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْتَبِرْهُمَا : يَسْبِقُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : لم أجدهما .

<sup>(</sup>٢) أي : وقت .

<sup>(</sup>٣) وهو: بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه.

حِلْمُهُ جَهْلَهُ ، وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ ٱلْجَهْلِ [عَلَيْهِ] إِلَّا حِلْماً ، فَقَدِ ٱخْتَبَرْتُهُمَا ، فَأَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِٱللهِ رَبَّا ؛ وَبِٱلْإِسْلَامِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًا .

قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ فِي « ٱلشِّفَا » : ( وَحَسْبُكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا فِي « ٱلصَّحِيحِ » وَٱلْمُصنَّفَاتِ ٱلنَّابِتَةِ ، مِمَّا بَلَغَ مُتَوَاتِراً مَبْلَغَ ٱلْيَقِينِ : مِنْ صَبْرِهِ عَلَىٰ مُقَاسَاةِ قُرَيْشٍ ، وَأَذَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُصَابَرَةِ ٱلشَّدَائِدِ ٱلصَّعْبَةِ مَعَهُمْ ، إِلَىٰ أَنْ أَظْفَرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي : بِفَتْحِ مَكَّةَ - وَحَكَّمَهُ فِيهِمْ وَهُمْ لَا إِلَىٰ أَنْ أَظْفَرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي : بِفَتْحِ مَكَّةَ - وَحَكَّمَهُ فِيهِمْ وَهُمْ لَا يَشُكُونَ فِي ٱسْتِئْصَالِ شَأْفَتِهِمْ (١) ، وَإِبَادَةٍ خَصْرَائِهِمْ - أَيْ : إِهْلَاكِ يَشُكُونَ فِي ٱسْتِئْصَالِ شَأْفَتِهِمْ (١) ، وَإِبَادَةٍ خَصْرَائِهِمْ - أَيْ : إِهْلَاكِ جَمَاعَتِهِمْ - فَمَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ عَفَا وَصَفَحَ ، وَقَالَ : « مَا تَقُولُونَ أَنِّي فَاعِلٌ جَمَاعَتِهِمْ - فَمَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ عَفَا وَصَفَحَ ، وَقَالَ : « مَا تَقُولُونَ أَنِي فَاعِلٌ بِكُمْ؟ » ، قَالُوا : خَيْراً ؛ أَخْ كَرِيمٌ ، وَٱبْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، فَقَالَ : « إِذْهَبُوا ؛ فَأَنْتُمُ ٱلْطُلَقَاءُ » .

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : هَبَطَ ثَمَانُونَ رَجُلاً مِنَ ٱلتَّنْعِيمِ صَلَاةَ الصَّبْحِ لِيَقْتُلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُخِذُوا ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُو ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَهُم مِبْطُنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الفتح : ٢٤] .

وَقَالَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِأَبِي سُفْيَانَ \_ وَقَدْ سِيقَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ جَلَبَ عَلَيْهِ ٱلْأَحْزَابَ ، وقَتَلَ عَمَّهُ وَأَصْحَابَهُ وَمَثَّلَ بِهِمْ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَلَاطَفَهُ فِي عَلَيْهِ ٱلْأَحْزَابَ ، وقَتَلَ عَمَّهُ وَأَصْحَابَهُ وَمَثَّلَ بِهِمْ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَلَاطَفَهُ فِي الْفَوْلِ \_ وَقَالَ : « وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلْمَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي : إِزالتهم من أصلهم .

إِلَّا ٱللهُ ؟! » ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا أَحْلَمَكَ ، وَأَوْصَلَكَ ، وَأَوْصَلَكَ ، وَأَكْرَمَكَ ) .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلنَّووِيُّ فِي ﴿ ٱلتَّهْذِيبِ ﴾ : ﴿ قَدْ جَمَعَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَالَ ٱلْأَخْلَاقِ ، وَمَحَاسِنَ ٱلشَّيَمِ ، وَآتَاهُ عِلْمَ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ، وَمَا فِيهِ ٱلنَّجَاةُ وَٱلْفَوْزُ ؛ وَهُوَ أُمِّيُّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ ، ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ، وَآتَاهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱخْتَارَهُ عَلَىٰ وَلَا مُعَلِّمَ لَهُ مِنَ ٱلْبَشِرِ ، وَآتَاهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱخْتَارَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ، وَأَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا ؛ فَأَبَىٰ أَنْ جَمِيعِ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ، وَأَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا ؛ فَأَبَىٰ أَنْ جَمِيعِ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ، وَأَعْطَاهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا ؛ فَأَبَىٰ أَنْ يَعْدَ مَنِ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ عَلَيْهَا ، وَآخُولُ رَقِي كُمْ وَصَفَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ جَاءَ صَحْمَ مَرْيُولُ مُ مِنْ النَّهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ كُمَا وَصَفَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ جَاءَتُ مَا مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْهَا ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مَعْلَيْهَا ، وَكَانَ كُمَا وَصَفَهُ ٱلللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ عَلَيْهَا مَا مُؤْمِنِينَ مَا وَسُفَهُ ٱلللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا لَكُمُ مُولِكُ مِنْ الْفُوسِكُمُ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُ مَا مُؤْمِنِينَ مَا وَصَفَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَمْ مَا عَلَيْهُ اللهُ مُؤْمِنِينَ مَا وَسَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْفَالِي الْمُؤْمِنِينَ مَا عَنِينَا مُعَلِي الْفَوْلِينَ عَلَيْكِ اللَّهُ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكِ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* \* \*

### (لفِحَهُ كَالْكُلْبُّ النِّي في صفة عشرته صلى الله عليه ولم مع نسائه رضي الله تعالى عنهن

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا بِنِسَائِهِ. . أَلْيَنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَكْرَمَ ٱلنَّاسِ ، ضَحَّاكاً بَسَّاماً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْكَهِ ٱلنَّاسِ.

قَالَ ٱلْمُنَاوِيُّ : ﴿ أَيْ : مِنْ أَمْزَحِهِمْ إِذَا خَلَا بِنَحْوِ أَهْلِهِ ﴾ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : حَدَّثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثاً ، فَقَالَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : كَأَنَّ ٱلْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ .

فَقَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةَ ، أَسَرَتُهُ الْجِنُّ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى ٱلْإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَىٰ مِنَ ٱلْأَعَاجِيبِ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ : (حَدِيثُ خُرَافَةَ ) » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً مَا يُقَبِّلُ عُرْفَ ٱبْنَتِهِ فَاطِمَةَ ٱلْزَّهْرَاءِ ،

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً مَا يُقَبِّلُهَا فِي فَمِهَا أَيْضاً .

وَ ( ٱلْعُرْفُ ) : أَعْلَى ٱلْرَّأْسِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى ٱلْرَّقَبَةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَكَانَ حَسَنَ ٱلْمُعَاشَرَةِ .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَقُولُ: كُنْتُ إِذَا هَوِيتُ شَيْئًا.. تَابَعَنِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ . وَكُنْتُ إِذَا شَرِبْتُ مِنَ ٱلْإِنَاءِ.. أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فَمِي وَشَرِبَ ، وَكَانَ يَنْهَشُ فَضْلَتِي مِنَ ٱللَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْعَظْمِ ، وَكَانَ يَنْهَشُ أَلُقُوْآنَ .

وَحَدَّثَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ ؛ وَهُوَ : أَنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ٱمْرَأَةً تَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا بِحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ ؛ وَهُوَ : أَنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ٱمْرَأَةً تَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً ، فَوَصَفَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ زَوْجَهَا ، فَكَانَتْ أَحْسَنَهُنَّ وَصْفاً لِزَوْجِهَا وَأَكْثَرَهُنَّ تَعَدَاداً لِنِعَمِهِ عَلَيْهَا : زَوْجَةُ أَبِي زَرْعٍ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُ (١) إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بَنَاتِ ٱلْأَنْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيهَا ٱلْحَبَشَةَ ؛ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ .

<sup>(</sup>۱) يسرُّب: يرسل.

وَرُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا ، فَسَبَقَتْهُ ، ثُمَّ سَابَقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسَبَقَتْهُ ، ثُمَّ سَابَقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسَبَقَهَا وَقَالَ : « هَاذِهِ بِتِلْكَ » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْماً عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، إِذْ أُتِيَ بِصَحْفَةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « ضَعُوا أَيْدِيكُمْ » ، فَوَضَعَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « ضَعُوا أَيْدِيكُمْ » ، فَوَضَعَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَأَتْ إِيدَهُ] ، وَوَضَعْنَا أَيْدِينَا ، فَأَكُلْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَاماً عَجَلَتْهُ ، وَقَدْ رَأَتْ الشَّحْفَةَ ٱلَّتِي أَتِي بِهَا ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ طَعَامِها. . جَاءَتْ بِهِ فَوَضَعَتْهُ ، وَرَفَدْ رَأَتْ وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ فَكَسَرَتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةً فَكَسَرَتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَرَفَعَتْ صَحْفَةَ هَا أُمْ سَلَمَةً فَكَسَرَتْهَا ، ثَمَّ أَعْطَىٰ صَحْفَتَهَا أُمَّ سَلَمَةً ؛ فَقَالَ : « طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ » . رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « ٱلصَّغِيرِ » . « طُعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ » . رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « ٱلصَّغِيرِ » . « طُعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ » . رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « ٱلصَّغِيرِ » .

وَهُوَ عِنْدَ ٱلْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ ٱلَّتِي [ٱلنَّبِيُّ] فِي بَيْتِهَا يَدَ ٱلْخَادِمِ ، فَسَقَطَتِ ٱلصَّحْفَةُ فَٱنْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهَا يَدَ ٱلْخَادِمِ ، فَسَقَطَتِ ٱلصَّحْفَةُ فَٱنْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ ٱلصَّحْفَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلصَّحْفَةِ مِنْ عِنْدِ وَيَقُولُ : « غَارَتْ أُمُّكُمْ » ، ثُمَّ حَبَسَ ٱلْخَادِمَ ، حَتَّىٰ أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ وَيَقُولُ : « غَارَتْ أُمُّكُمْ » ، ثُمَّ حَبَسَ ٱلْخَادِمَ ، حَتَّىٰ أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ ٱلَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ ٱلصَّحْفَةَ إِلَى ٱلَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ ٱلْتَي هُو وَي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ ٱلصَّحْفَةَ إِلَى ٱلَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ ٱلْمَى مُشَورَةَ فِي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ ٱلصَّحْفَةَ إِلَى ٱلَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ ٱلْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ ٱلتِّتِي كَسَرَتْ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي بَخَزِيرَةٍ طَبَخْتُهَا لَهُ ، وَقُلْتُ لِسَوْدَةَ وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي

وَبَيْنَهَا ؛ فَقُلْتُ لَهَا : كُلِي ، فَأَبَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا : كُلِي ، فَأَبَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا : كُلِي ، فَأَبَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا : لَتَأْكُلِينَ ، أَوْ لَأَلَطِّخَنَّ بِهَا وَجْهَكِ ، فَأَبَتْ ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . الْخَزِيرَةِ فَلَطَحْتُ بِهَا وَجْهَهَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

وَ ( ٱلْخَزِيرَةُ ) : لَحْمٌ يُقْطَعُ قِطَعاً صِغَاراً ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ ، فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ ٱلدَّقِيقُ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَتْ عَائِشَةُ. . عَرَكَ بِأَنْفِهَا وَقَالَ : « يَا عُوَيْشُ ؛ قُولِي : اَللَّهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ اَغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي ، وَأَجْرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ ٱلْفِتَنِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِهَدِيَّةٍ قَالَ : « اِذْهَبُوا بِهَا إِلَىٰ بَيْتِ فُلاَنَةٍ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجَةَ \_رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا \_ إِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى ٱمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى عَلْمَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ ٱلشَّاةَ فَيُهْدِيهَا إِلَىٰ خَلَائِلِهَا ، وَٱسْتَأَذَنَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا فَٱرْتَاحَ لَهَا ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا فَآرْتَاحَ لَهَا ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ فَهَشَّ لَهَا وَأَحْسَنَ ٱلسُّؤَالَ عَنْهَا ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالَ : ( إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ ، وَإِنَّ حُسْنَ ٱلْعَهْدِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ » .

قَالَ ٱلْقُسْطُلَّانِيُّ : ( وَهَاكَذَا كَانَتْ أَحْوَالُهُ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلْسَّلَامُ مَعَ أَزْوَاجِهِ ، لَا يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ وَيَعْذِرُهُنَّ ، وَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِنَّ قِسْطَاسَ عَدْلِ أَقَامَهُ مِنْ غَيْرِ قَلَقٍ ، وَلَا غَضَبِ .

وَبِٱلْجُمْلَةِ : فَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَتَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مَعَ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَغَيْرِهِمْ مِنَ ٱلْفُقَرَاءِ ، وَٱلْأَيْتَامِ ، وَٱلْأَرَامِلِ ، وَٱلْأَضْيَافِ ، وَٱلْمَسَاكِينِ . . عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مِنْ رِقَّةِ ٱلْقَلْبِ وَلِينِهِ ٱلْغَايَةَ ٱلَّتِي لَا مَرْمَىٰ وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقٍ ، وَلِينِهِ ٱلْغَايَةَ ٱلَّتِي لَا مَرْمَىٰ وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقٍ ، وَلِينِهِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ ٱللهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ ؛ حَتَّىٰ قَطَعَ يَدَ ٱلسَّارِقِ . . . وَإِنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ ٱللهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ ؛ حَتَّىٰ قَطَعَ يَدَ ٱلسَّارِقِ . . . إلى غَيْرِ ذَلِكَ ) .

\* \* \*

# لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْم

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً مُنْذُ كَانَ .

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير : ٢١] .

أَكْثَرُ ٱلْمُفَسِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَتْ تُسَمِّيهِ قُرَيْشٌ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ : ﴿ اَلْأَمِينَ ﴾ .

وَلَمَّا ٱخْتَلَفُوا عِنْدَ بِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ فِيمَنْ يَضَعُ ٱلْحَجَرَ. . حَكَّمُوا أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ ، فَقَالُوا : (هَـٰذَا مُحَمَّدٌ ٱلْأَمِينُ. . قَدْ رَضِينَا بِهِ ) .

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَٱللهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي ٱلسَّمَاءِ ، أَمِينٌ فِي ٱلْأَرْضِ » .

وَوَرَدَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ ، وَمَا أَنْتَ فِينَا بِمُكَذَّبٍ ، وَلَكِينْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الانعام: ٣٣] . وَقِيلَ : إِنَّ ٱلْأَخْسَ بْنَ شَرِيقٍ لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَكَمِ ؛ لَيْسَ هُنَا غَيْرِي وَغَيْرُكَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا ، تُخْبِرُنِي عَنْ مُحَمَّدٍ : صَادِقٌ ، أَمْ كَاذِبٌ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : وَٱللهِ إِنَّ مُحَمَّداً لَصَادِقٌ ، وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ .

وَسَأَلَ هِرَقْلُ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ فَقَالَ : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِٱلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ : لَا .

وَقَالَ ٱلنَّضْرُ بْنُ ٱلْحَارِثِ لِقُرَيْشِ : قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غُلَاماً حَدَثاً ؟ أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ أَمَانَةً ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ أَمَانَةً ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدْغَيْهِ ٱلشَّيْبَ وَجَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ. . قُلْتُمْ سَاحِرٌ؟! لَا وَٱللهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ .

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ فِي وَصْفِهِ عَلَيْهِ ٱلْصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ \_ : أَصْدَقُ ٱلنَّاس لَهْجَةً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : ترضون أفعاله وأحواله .

# ﴿ لَهِ كَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا .

وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً. . عُرِفَ فِي وَجْهِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ حَيَاءً ، لَا يُثَبِّتُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّي عَمَّا ٱضْطَرَّهُ ٱلْكَلَامُ إِلَيْهِ مِمَّا يُكْرَهُ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ٱلْحَاجَةَ. . أَبْعَدَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ٱلْحَاجَةَ. لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ يَدْنُوَ مِنَ ٱلْأَرْضِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمِرْفَقَ. . لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّىٰ رَأْسَهُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ .

وَأَمَّا مِزَاحُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْزَحُ مَعَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقَّا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْكَهِ ٱلنَّاسِ مَعَ صَبِيٍّ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَزَحَ. . غَضَّ بَصَرَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ دُعَابَةٌ قَلِيلَةٌ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ ٱلْنَبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: « يَا ذَا ٱلْأُذْنَيْنِ » ؛ يَعْنِي : يُمَازِحُهُ (١) .

وَعَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّىٰ يَقُولَ لِأَخٍ لِي : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ؛ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ » .

قَالَ أَبُو عِيسَى ٱلتِّرْمِذِيُّ : وَفِقْهُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَازِحُ .

وَفِيهِ : أَنَّهُ كَنَّىٰ غُلَاماً صَغِيراً فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا عُمَيْرِ » .

وَفِيهِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى ٱلصَّبِيُّ ٱلطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ \_ أَيْ : لَعِباً لَا عَذَابَ فِيهِ \_ وَإِلَّا . حَرُمَ تَمْكِينُهُ مِنْهُ ؛ لِلنَّهْي عَنْ تَعْذِيبِ ٱلْحَيَوَانِ .

وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ؛ مَا فَعَلَ

<sup>(</sup>١) أي : يا صاحب الأذنين السميعتين الواعيتين الضابطتين لما سمعتا .

ٱلنُّغَيْرُ ». . لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ ، فَمَاتَ ، فَحَزِنَ ٱلْغُلَامُ عَلَيْهِ ، فَمَاتَ ، فَحَزِنَ ٱلنُّعَلَمُ عَلَيْهِ ، فَمَازَحَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ؛ مَا فَعَلَ ٱلنُّغَيْرُ » .

وَ ( ٱلنُّغَيْرُ ) : طَائِرٌ كَٱلْعُصْفُورِ ، أَحْمَرُ ٱلْمِنْقَارِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقّاً » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً ٱسْتَحْمَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: « إِنِّي حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ » ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ ٱلنَّاقَةِ ؟! فَقَالَ: « وَهَلْ تَلِدُ ٱلْإِبِلَ إِلَّا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ ٱلنَّاقَةِ ؟! فَقَالَ: « وَهَلْ تَلِدُ ٱلْإِبِلَ إِلَّا اللهِ أَلْنُوقُ ؟! »(١) .

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ٱلْبَادِيَةِ \_ وَكَانَ أَسْمُهُ زَاهِراً (٢) \_ وكَانَ يُهْدِي إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً مِنَ ٱلسُمُهُ زَاهِراً (١٤ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَاهِراً بَادِيَتُنَا ؛ وَنَحْنُ حَاضِرَتُهُ » ، وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوماً ، وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَآحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ مَنْ وَسَلَّمَ يَوْما ، وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ مَنْ هَاذَا ؟ أَرْسِلْنِي ، فَالْتَفَتَ فَعَرْفَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو هَا يَانُهُ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو

<sup>(</sup>١) المقصود أنه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يحمله على راحلة كبيرة ، وهي بالأصل ولد الناقة فلو تدبر الرجل اللفظ لما قال ذلك .

<sup>(</sup>٢) ابن حَرَامِ الأشجعي .

مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ ، فَجَعَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ يَشْتَرِي هَاذَا ٱلْعَبْدَ؟ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِذَنْ وَٱللهِ تَجِدُنِي كَاسِداً ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَكِنْ عِنْدَ ٱللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ » ، أَوْ قَالَ : « أَنْتَ عِنْدَ ٱللهِ غَالٍ » .

وَ( ٱلْدَّمِيمُ ) : قَبِيحُ ٱلْوَجْهِ .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً (١) كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُكَّةَ (٢) مِنَ ٱلسَّمْنِ وَٱلْعَسَلِ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ. . جَاءَ بِهِ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعْطِ هَلذَا حَقَّ مَتَاعِهِ ، فَمَا يَزِيدُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَنْ يَتَبَسَّمَ ، وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَىٰ .

وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ لَا يَدْخُلُ ٱلْمَدِينَةَ طُرْفَةٌ (٣) إِلَّا ٱشْتَرَىٰ مِنْهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هَاذَا هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ . . جَاءَ بِهِ ، فَيَقُولُ : « أَلَمْ تُهْدِهِ لِي ؟! » ، فَيَقُولُ : « أَلَمْ تُهْدِهِ لِي ؟! » ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَيَضْحَكُ وَيَأْمُرُ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنِهِ .

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : أَتَتْ عَجُوزٌ (١) ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) هو عبد الله الملقب بـ (حمار ) بلفظ الحيوان المعروف .

<sup>(</sup>٢) آنية السمن أصغر من القربة .

<sup>(</sup>٣) أي : ما يستملح ويُعجب .

<sup>(</sup>٤) قيل: إنها صفية بنت عبد المطلب ، أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي ٱلْجَنَّةَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ فُلَانٍ ؛ إِنَّ ٱلْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ » . قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكِي ، فَقَالَ : « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ عَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ عَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ عَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ اللهَ عَلَيْنَهُنَ أَبْكَارًا ﴾ [الواقعة : ٣٠ـ٣٠] .

\* \* \*

### (لفِصَدُ النَّالِيَّةُ عَلَيْهُ

## في صفة تواضعه صلّى الله عليه وللم وجلوسه واتكائه

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ تَوَاضُعاً ، وَأَسْكَنَهُمْ مِنْ غَيْرِ كِبْرٍ ، وَأَبْلَغَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ ، وَأَحْسَنَهُمْ بِشْراً ، لَا يَهُولُهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعاً فِي غَيْرِ مَذَلَّةٍ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ ٱلْنَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنْ عَبْدٌ فَقُولُوا : ( عَبْدُ ٱللهِ ورَسُولُهُ ) » .

وَ ( ٱلْإِطْرَاءُ ) : هُوَ مُجَاوَزَةُ ٱلْحَدِّ فِي ٱلْمَدْح .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُدْفَعُ عَنْهُ ٱلْنَّاسُ ، وَلَا يُضْرَبُوا عَنْهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ حُرِّ وَلَا عَبْدٍ ، وَلَا أَمَةٍ وَلَا مِسْكِينِ.. إِلَّا قَامَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَكْبِرُ عَنْ إِجَابَةِ ٱلْأَمَةِ وَٱلْمِسْكِينِ. وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ٱلذِّكْرَ وَيُقِلُّ ٱللَّغْوَ، وَيُطِيلُ ٱلصَّلَاةَ

وَيَقْصِرُ ٱلْخُطْبَةَ ، وَكَانَ لَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ ٱلْأَرْمَلَةِ وَٱلْمِسْكِينِ وَٱلْعَبْدِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: كَانَتِ ٱلْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ ٱمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « ٱجْلِسِي فِي أَنْ لَي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَالَ: « ٱجْلِسِي فِي أَيِّ طُرُقِ ٱلْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ » .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ٱلْغَدَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « هَلْ فِيكُمْ مَرِيضٌ أَعُودُهُ ؟ » ، فَإِنْ قَالُوا : لَا . . قَالَ : « فَهَلْ فِيكُمْ جَنَازَةٌ أَتْبَعُهَا ؟ » ، فَإِنْ قَالُوا : لَا . . قَالَ : « مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَيْنَا » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَيَأْكُلُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَيَأْكُلُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَيَعْتَقِلُ ٱلشَّعِيرِ . ٱلْأَرْضِ ، وَيَعْتَقِلُ ٱلشَّعِيرِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ مَرْضَى ٱلْمَسَاكِينِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ ؛ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَوْ شَرِيفٍ ، وَلَا يَحْتَقِرُ أَحَداً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ إِلَى ٱلْوَلِيمَةِ ، وَيَشْهَدُ ٱلْجَنَائِزَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي ضُعَفَاءَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَيَزُورُهُمْ ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَعُودُ ٱلْمَرْضَىٰ ، وَيَشْهَدُ ٱلْجَنَائِزَ وَيَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلْعَبْدِ .

وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنَ لِيفٍ وَعَلَيْهِ إِكَافٌ . وَ( ٱلْخِطَامُ ) : ٱلزِّمَامُ .

وَ( ٱلْإِكَافُ ) : ٱلْبَرْذَعَةُ<sup>(١)</sup> .

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ خُبْزِ ٱلشَّعِيرِ وَٱلْإِهَالَةِ ٱلسَّنِخَةِ ، فَيُجِيبُ ، وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّىٰ مَاتَ .

وَ( ٱلْإِهَالَةُ ٱلسَّنِخَةُ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ٱلْزَّنِخَةُ ؛ هِيَ : ٱلْدُّهْنُ ٱلْمُتَغَيِّرُ ٱلْرِّيحِ مِنْ طُولِ ٱلْمُكْثِ .

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ . . لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ . . لَأَجَبْتُ » .

وَعَنْهُ أَيْضاً [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] قَالَ : حَجَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَحْلٍ رَثِّ ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : « اَلَلْهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهُ حَجَّاً لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ » .

وَ ( ٱلْقَطِيفَةُ ) : كِسَاءٌ لَهُ خَمْلٌ .

هَـٰذَا. . وَقَدْ فُتِحَتْ عَلَيْهِ ٱلْأَرْضُ ، وَأَهْدَىٰ فِي حَجِّهِ ذَلِكَ مِئَةَ بَدَنَةٍ .

<sup>(</sup>١) أي: ما يوضع على الحمار ليُرْكَبَ عليه ، كالسرج للفرس .

وَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ مَكَّةُ وَدَخَلَهَا بِجُيُوشِ ٱلْمُسْلِمِينَ. . طَأْطَأَ عَلَىٰ رَحْلِهِ رَأْسَهُ حَتَّىٰ كَادَ يَمَسُّ قَادِمَتَهُ (١) ؛ تَوَاضُعاً لِلهِ تَعَالَىٰ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ مَا يُمْكِنُهُ ، فَمَرَّةً فَرَساً ، وَمَرَّةً بَغِيراً ، وَمَرَّةً يَمْشِي رَاجِلاً حَافِياً ، بِلَا رِدَاءٍ وَلَا قَلَنْسُوةٍ ، لِيَعُودَ ٱلْمَرْضَىٰ فِي أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ عُرْياً ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

وَرَكِبَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَرَسَ مُسْرَجَةً تَارَةً ، وَعُرْيَانَةً أُخْرَىٰ ، وَكَانَ يَجْرِي بِهَا فِي بَعْضِ ٱلْأَحْيَانِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى ٱلْعِيدِ مَاشِياً ، وَيَرْجِعُ مَاشِياً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّأُ إِذَا مَشَىٰ .

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ<sup>(٢)</sup> .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْدِفُ خَلْفَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ ، وَتَارَةً يُرْدِفُ خَلْفَهُ وَقُدَّامَهُ ، وَهُوَ فِي ٱلْوَسَطِ .

وَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ٱسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ.

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : زَارَنَا

<sup>(</sup>١) أي : مقدمة رحله .

<sup>(</sup>٢) البرذون : الفرس الأعجمى .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ ٱلِأَنْصِرَافَ. . قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ : يَا حِمَاراً وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ ، فَرَكِبَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ : يَا قَيْسُ ؛ ٱصْحَبْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ قَيْسٌ : فَقَالَ لِي قَيْسُ ؛ أَصْحَبْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِرْكَبْ » ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِرْكَبْ » ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ » ، فَأَنْصَرَفْتُ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : « إِرْكَبْ أَمَامِي ؛ فَصَاحِبُ ٱلدَّابَةِ أَوْلَىٰ بِمُقَدَّمِهَا » .

وَفِي " اَلْمُواهِبِ " : ( عَنِ الْمُحِبِ الْطَّبَرِيِّ : أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَاراً عُرْياً إِلَىٰ قُبَاءٍ (' ) ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ مَعَهُ ، قَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، قَالَ : مَا شِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " إِرْكَبْ " ، فَوَثَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِيَرْكَبَ قَلَمْ يَقْدِرْ ، فَاَسْتَمْسَكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَبَ أَبَا فَوَقَعَا [جَمِيعاً] ، ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، قَالَ : مَا شِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " إِرْكَبْ " ، فَوَلَمْ مَنْ يَقْدِرْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَتَعَلَّقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَا أَبَا فَرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، فَقَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، فَقَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، فَقَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، فَقَالَ : لا ، وَاللّذِي فَوَقَعَا جَمِيعاً ، فَقَالَ : " يَا أَبا هُرَيْرَةَ ؛ أَأَحْمِلُكَ؟ " ، فَقَالَ : لا ، وَالّذِي بَعَنْكَ بَالْحَقِّ لَا رَمَيْتُكُ ثَالِئاً .

وَذَكَرَ ٱلطَّبَرِيُّ أَيْضاً : أَنَّهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَمَرَ أَصَحَابَهُ بِإِصْلَاحِ شَاةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَيَّ ذَبْحُهَا ، وَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَيَّ سَلْخُهَا ، وَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَيَّ آخَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) يؤنث ويذكر ، ويمدُّ ويقصر ، ويُصرف ويمنع ، والأَفصح : التذكير والصرف مع المدُّ .

طَبْخُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَلَيَّ جَمْعُ ٱلْحَطَبِ » ، فَقَالُ : « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ فَقَالُ : « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونِي ، وَلَلْكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ » ) .

وَقَالَ فِي « ٱلشِّفَا » : ( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ [قَالَ] : وَفَدَ وَفَدُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ [قَالَ] : وَفَدُ وَفَدُ ٱلنَّجَاشِيِّ ، فَقَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُمُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : نَكْفِيكَ ، قَالَ : « إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْحَابُنَا مُكْرِمِينَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكَافِئَهُمْ » .

وَلَمَّا جِيءَ بِأُخْتِهِ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ ٱلشَّيْمَاءِ فِي سَبَايَا هَوَازِنَ ، وَتَعَرَّفَتْ لَهُ. . بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ ، وَقَالَ لَهَا : « إِنْ أَحْبَبْتِ أَقَمْتِ عِنْدِي مُكْرَمَةً مُحَبَّةً ، أَوْ مَتَّعْتُكِ وَرَجَعْتِ إِلَىٰ قَوْمِكِ » ، فَأَخْتَارَتْ قَوْمَهَا ، فَمَتَّعَهَا(١) .

وَقَالَ أَبُو ٱلطُّفَيْلِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ (٢): رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ ، إِذْ أَقْبَلَتِ ٱمْرَأَةٌ حَتَّىٰ دَنَتْ مِنْهُ ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَا ذِهِ ؟ قَالُوا : أُمُّهُ ٱلَّتِي أَرْضَعَتْهُ .

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلسَّائِبِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِساً يَوْماً ، فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ (٣) ، فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ ، فَقَعَدَ

<sup>(</sup>١) أي : أعطاها زاداً ومالاً .

<sup>(</sup>٢) عامر بن واثلة الكناني .

<sup>(</sup>٣) وهو : الحارث بن عبد العزىٰ رضى الله عنه .

عَلَيْهِ . ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ (١) ، فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ ٱلْآخَرِ ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ (٢) ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَىٰ ثُويْبَةً ـ مَوْلَاةِ أَبِي لَهَبٍ ـ مُرْضِعَتِهِ بِصِلَةٍ وَكِسْوَةٍ ، فَلَمَّا مَاتَتْ . . سَأَلَ : « مَنْ بَقِيَ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ » ، فَقِيلَ : لَا أَحَدَ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣) .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ ، وَكَان لَا يَرْتَفِعُ عَلَيْهِمْ فِي مَأْكَلِ وَلَا مَلْبَسِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَعَ خَدَمِهِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَ ٱلْفُقَرَاءِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِلُ ٱلْفُقَرَاءَ وَٱلْمَسَاكِينَ ، وَيَفْلِي ثِيَابَهُمْ (٤) .

وكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَخْصِفَ نَعْلَهُ (٥) ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ ٱلرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ (٦) .

<sup>(</sup>١) أي: حليمة السعدية رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) وهو : عبد الله بن الحارث بن عبد العزى رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أي : بدعاء فقرائهم لقربه من الإجابة .

<sup>(</sup>٤) أي : يزيل ما فيها من القمل .

<sup>(</sup>٥) أي : يخرز طاقاً علىٰ طاقٍ .

 <sup>(</sup>٦) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس ؛ إرشاداً للتواضع وترك التكبُّر .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهُ قِيلَ لَهَا : مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ بَشَراً مِنَ ٱلْبَشَرِ ، يَفْلِى ثَوْبَهُ ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ ، وَيَحْدُمُ نَفْسَهُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسَعَ ٱلنَّاسِ خُلُقاً ، وكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَكُونُ أَكْثَرَ عَمَلِهِ فِيهِ ٱلْخِيَاطَةُ ، وكَانَ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ آحَادُ ٱلنَّاسِ ، يَشِيلُ هَاذَا ، وَيَحُطُّ هَاذَا ، وَيَحُطُّ هَاذَا ، وَيَحُطُّ هَاذَا ، وَيَحُطُّ هَاذَا ، وَيَعْفَلُ الْخَادِمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ ، وَيَخْصِفُ ٱلْنَّعْلَ ، وَيَرْقَعُ ٱلْقَمِيصَ ، وَيَلْبَسُ ٱلصُّوفَ ، وَيَقُولُ : « مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي . . فَلَيْسَ مِنِّي » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِلُ ٱلْبَعِيرَ ، وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ ، وَيَأْكُلُ مَعَ ٱلْخَادِم ، وَيَعْجِنُ مَعَهَا ، وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ ٱلسُّوقِ .

وَ ( ٱلنَّاضِحُ ) : الْبَعِيرُ يُسْتَقَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ٱسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ بَعِيرٍ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : دَخَلْتُ ٱلسُّوقَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱشْتَرَىٰ سَرَاوِيلَ وَأَخَذَهُ ، فَذَهَبْتُ لِأَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : « صَاحِبُ ٱلشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانُوا إِذَا رَأُوْهُ. . لَمْ يَقُومُوا ؛ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ .

#### وَأَمَّا جُلُوسُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَرَ ٱلنَّاسِ فِي مَجْلِسِهِ ؛ لَا يَكَادُ يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ (١) .

وَكَانَ مَجْلِسُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ ، وَأَمَانَةٍ وَصِيَانَةٍ ، وَصَبْرٍ وَسَكِينَةٍ ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ ٱلْأَصْوَاتُ ، وَلَا تُؤْبَنُ فِيهِ ٱلْحُرَمُ ، يَتَعَاطَفُونَ فِيهِ بِٱلنَّقْوَىٰ ، وَيَتَوَاضَعُونَ ، وَيُوقَّرُ ٱلْكِبَارُ ، وَيُرْحَمُ ٱلصِّغَارُ ، وَيُؤثِرُونَ ٱلْمُحْتَاجَ ، وَيَحْفَظُونَ ٱلْغَرِيبَ ، وَيَحْرُجُونَ أَدِلَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ .

قَوْلُهُ : ( لَا تُؤْبَنُ فِيهِ ٱلْحُرَمُ ) أَيْ : لَا تُذْكَرُ فِيهِ ٱلنِّسَاءُ بِقَبِيحٍ ، وَيُصَانُ مَجْلِسُهُ عَنِ ٱلرَّفَثِ ، وَمَا يَقْبُحُ ذِكْرُهُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ أَحَدُهُمْ ، فَيَأْتِي ٱلْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيَّهُمْ هُوَ حَتَّىٰ يَسْأَلَ عَنْهُ . فَطَلَبَ أَحَدُهُمْ ، فَيَأْتِي ٱلْغَرِيبُ فَقَالَ : « ٱفْعَلُوا مَا بَدَا أَصْحَابُهُ مِنْهُ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِساً رَفِيعاً لِيَعْرِفَهُ ٱلْغَرِيبُ فَقَالَ : « ٱفْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ » ، فَبَنَوْا لَهُ دُكَّاناً مِنْ طِينِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهَا .

وَ ( ٱلدُّكَانُ ) \_ كَٱلْدَّكَةِ \_ : اَلْمَكَانُ اَلْمُرْتَفِعُ يُجْلَسُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُسْطَبَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ.. جَلَسَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ حِلَقاً حلَقاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي : أطراف بدنه ؛ كرجليه .

أَصْحَابِهِ ، فَيَدْلُكُ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ . كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ؛ أَي : ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمُوا عِنْدَهُ. . يَخْفِضُونَ أَصْوَاتَهُمْ ، وَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ . لَا يُحِدُّونَ ٱلنَّظَرَ ؛ تَعْظِيماً لَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُ (١) أَصْحَابَهُ بِٱلْمَوْعِظَةِ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي ٱلْمَسْجِدِ. . ٱحْتَبَىٰ بِيَدَيْهِ .

قَوْلُهُ : ( ٱحْتَبَىٰ ) ٱلِٱحْتِبَاءُ : أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ أَلْيَيْهِ وَيَضُمَّ رِجْلَيْهِ إِلَىٰ بَطْنِهِ بِنَحْوِ عِمَامَةٍ يَشُدُّهَا عَلَيْهِمَا وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ .

وَ ( ٱلْيَدَانِ ) بَدَلٌ عَمَّا يَحْتَبِي بِهِ ؛ مِنْ نَحْوِ عِمَامَةٍ .

وَكَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِهِ : أَنْ يَنْصُبَ سَاقَيْهِ جَمِيعاً ، وَيُمْسِكَ بِيَدَيْهِ عَلَيْهِمَا شَبْهَ ٱلْجُبْوَةِ .

وَكَانَ لَا يُعْرَفُ مَجْلِسُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجَالِسِ أَصْحَابِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلْمَجْلِسُ جَلَسَ .

وَمَا رُئِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مَادًا رِجْلَيْهِ يُضَيِّقُ بِهِمَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٱلْمَكَانُ وَاسِعاً .

وَكَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْقِبْلَةِ.

وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) أي: يتعهد أصحابه بالنصائح المفيدة ؛ حيناً بعد حين ؛ مخافة السآمة عليهم .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ ٱلْقُرْفُصَاءَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُتَخَشِّعَ فِي ٱلْجِلْسَةِ . . أُرْعِدْتُ مِنَ ٱلْفَرَقِ . أَلْغِرْقِ .

قَوْلُهُ : ( ٱلْقُرْفُصَاءَ ) هِيَ : أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ أَلْيَيْهِ ، وَيُلْصِقَ فَخِذَيْهِ بِبَطْنِهِ ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ سَاقَيْهِ ، وَهِيَ : جِلْسَةُ ٱلْمُحْتَبِي . وَقِيلَ : أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ مُنْكَبًا ، وَيُلْصِقَ بَطْنَهُ بِفَخِذَيْهِ ، وَيَتَأَبَّطَ كَفَّيْهِ .

وَ ( ٱلْفَرَقُ ) : اَلْخَوْفُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أُتِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَأَرْعِدَ مِنْ هَيْبَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَوِّنْ مِنْ هَيْبَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَلَسْتُ بِمَلِكٍ ، إِنَّمَا أَنَا ٱبْنُ ٱمْرَأَةٍ مِنْ قُريْشٍ تَأْكُلُ ٱلْقَدِيدَ » ، فَنَطَقَ عَلَيْكَ ، فَلَسْتُ بِمَلِكٍ ، إِنَّمَا أَنَا ٱبْنُ ٱمْرَأَةٍ مِنْ قُريْشٍ تَأْكُلُ ٱلْقَدِيدَ » ، فَنَطَقَ الْرَجُلُ بِحَاجَتِهِ ، فَقَامَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنِّي ٱلْرَّجُلُ بِحَاجَتِهِ ، فَقَامَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنِّي أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ، أَلَا فَتَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَا يُفَخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَاناً » .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّهُ رَأَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِياً فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَاضِعاً إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ .

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجْلِسِهِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ حَسْنَاءَ ؛ أَيْ : بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ إِلَّا قَالَ : « سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » ، وَقَالَ :

« لَا يَقُولُهُنَّ أَحَدٌ حَيْثُ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ.. إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ ٱلْمَجْلِسِ».

وكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ . ٱسْتَغْفَرَ عَشْراً إِلَىٰ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَرَوى ٱبْنُ ٱلسُّنِّيِّ : عِشْرِينَ مَرَّةً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْصَرَفَ. . ٱنْحَرَفَ بِجَانِبِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ. . ٱتَّكَأَ عَلَىٰ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ .

### وَأَمَّا آتُّكَاءُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مُتَّكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ .

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ ٱلْكَبَائِرِ ؟ » ، قالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « اَلْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَعُقُوقُ ٱلْوَالِدَيْنِ » ، قَالَ : وَجَلَسَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً \_ قَالَ : « وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ » ؛ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً \_ قَالَ : « وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ » ؛ أَوْ : « قَوْلُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً \_ قَالَ : « وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ » ؛ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَكَانَ مُتَّكِئاً \_ قَالَ : « وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ » ؛ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَوْلُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ .

\* \* \*

## 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ : ( لَا ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَىٰ قُوتِ عَامِهِ فَيُوْثِرُ مِنْهُ ، حَتَّىٰ لَرُبَّمَا ٱحْتَاجَ قَبْلَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْعَامِ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئاً إِلَّا فَعَلَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكَادُ يَقُولُ لِشَيْءٍ : ( لَا ) ، فَإِذَا هُوَ سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ . . قَالَ : ( نَعَمْ ) . وَإِن لَّمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ . . سَكَتَ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ . كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ ٱلرِّيح ٱلْمُرْسَلَةِ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَلَلْكِنِ ٱبْتَعْ عَلَيَّ ؛ فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ . . قَضَيْتُهُ » . فَقَالَ

عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ [قَدْ أَعْطَيْتَهُ] ، فَمَا كَلَّفَكَ ٱللهُ مَا لَاتَقْدِرُ عَلَيْهِ . فَكَرِهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْفِقْ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي ٱلْعَرْشِ إِقْلَالًا.

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ ٱلْبِشْرُ لِقَوْلِ ٱلْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : « بهَاذَا أُمِرْتُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ مَالٌ. لَمْ يُبَيِّتُهُ ، وَلَمْ يُقَيِّلُهُ ؛ أَيْ : إِذَا جَاءَهُ آللَّيْلِ ، أَوْ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ. لَمْ يُمْسِكُهُ إِلَى ٱللَّيْلِ ، أَوْ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ. لَمْ يُمْسِكُهُ إِلَى ٱللَّيْلِ ، أَوْ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ. لَمْ يُمْسِكُهُ إِلَى ٱللَّيْلِ ، أَوْ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ. لَمْ يُمْسِكُهُ إِلَى وَقْتِ ٱلْقَيْلُولَةِ ، بَلْ يُعَجِّلُ قِسْمَتَهُ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْخَى النَّاسِ ، لَا يَبِيتُ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهِ لَهُ ، وَفَجَأَهُ ٱللَّيْلُ . . لَمْ يَأْوِ إِلَىٰ مَنْ يَعْطِيهِ لَهُ ، وَفَجَأَهُ ٱللَّيْلُ . . لَمْ يَأْوِ إِلَىٰ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ .

وَأَتَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَأَعْطَاهُ غَنَماً سَدَّتْ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ : أَسْلِمُوا ، فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى ٱلْفَقْرَ .

وَأَعْطَىٰ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِنَ ٱلْإِبِلِ.

وَأَعْطَىٰ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] صَفْوَانَ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً .

وَهَاذِهِ كَانَتْ حَالَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ : إِنَّكَ تَحْمِلُ ٱلْكَلَّ وَتَكْسِبُ ٱلْمَعْدُومَ ، وَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ

رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَبْشِرْ؛ فَوَٱللهِ لَا يُخْزِيكَ ٱللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ ٱلرَّحِمَ، وَتَقْرِي ٱلضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ ٱلْحَقِّ . عَلَىٰ نَوَائِبِ ٱلْحَقِّ .

وَ ( ٱلْكَلُّ ) هُنَا: ٱلثِّقَلُ مِنْ كُلِّ مَا يُتَكَلَّفُ ؛ كَمَا فِي « لِسَانِ ٱلْعَرَبِ » .

وَأَعْطَىٰ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ٱلْعَبَّاسَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ .

وَحُمِلَ إِلَيْهِ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] تِسْعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَوُضِعَتْ عَلَىٰ حَصِيرٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا يَقْسِمُهَا ، فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْهَا .

وَلَمَّا قَفَلَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مِنْ حُنَيْنٍ وَجَاءَتِ ٱلْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى ٱضْطَرُّوهُ إِلَىٰ شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : « أَعْطُونِي رِدَائِي ؛ لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَاذِهِ ٱلْعِضَاهِ نَعَماً. . لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلاً ، وَلَا كَذَّاباً ، وَلَا جَبَاناً » .

وَ ( ٱلْعِضَاهُ ) : شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ ، وَٱحِدُهَا : عِضَاهَةٌ .

وَرَدَّ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عَلَىٰ هَوَازِنَ سَبَايَاهَا ، وَكَانُوا سِتَّةَ ٱلَّافِ .

وَفِي « ٱلْمَوَاهِبِ » : ( ذَكَرَ ٱبْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ فِي « أَسْمَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » (١) : أَنَّهُ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ جَاءَتْهُ ٱمْرَأَةٌ ؛ فَأَنْشَدَتْ شِعْراً تُذَكِّرُهُ أَيَّامَ رَضَاعَتِهِ فِي هَوَازِنَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءً كَثِيراً حَتَّىٰ قُوِّمَ مَا أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ ٱلْيُوْمَ ، فَكَانَ خَمْسَ مِئَةِ ٱلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ .

<sup>(</sup>١) أي : كتابه المؤلِّف في ذكر أسماء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم .

قَالَ ٱبْنُ دَحْيَةَ : وَهَاذَا نِهَايَةُ ٱلْجُودِ ٱلَّذِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ فِي ٱلْوُجُودِ ). وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ ٱلْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

وأَتَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ أَكْسُوكَ هَانِهِ؟ فَأَخَذَهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ، فَلَبِسَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَحْسَنَ هَاذِهِ! فَأَكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَحْسَنَ هَاذِهِ! فَأَكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : « نَعَمْ » ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ . . لَامَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَالُ : « نَعَمْ » ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ . . لَامَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَالُوا : مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ . رَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيماً ، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ ؟ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ .

### وَأَمَّا شَجَاعَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْجَدَ ٱلنَّاسِ وَأَشْجَعَهُمْ.

قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ [أَقْرَبُ] إِلَى ٱلْعَدُوِّ . وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ ٱلْنَاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً .

وَقَالَ أَيْضاً [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : كُنَّا إِذَا حَمِيَ (١) ٱلْبَأْسُ وَلَقِيَ ٱلْقُومُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : احمر .

ٱلْقَوْمَ. . ٱتَّقَيْنَا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَىٰ ٱلْعَدُوِّ مِنْهُ .

وَقِيلَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ ٱلْكَلَامِ ، قَلِيلَ ٱلْحَدِيثِ ، فَإِذَا أَمَرَ ٱلْنَّاسَ بِٱلْقِتَالِ.. تَشَمَّرَ .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مِنْ أَشَدِّ ٱلنَّاسِ بَأْساً ، وَكَانَ ٱلشُّجَاعُ هُوَ ٱلَّذِي يَقْرُبُ مِنْهُ فِي ٱلْحَرْبِ ؛ لِقُرْبِهِ مِنَ ٱلْعَدُوِّ .

وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : مَا لَقِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً إِلَّا كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضْرِبُ .

وَقَالُوا: وَكَانَ قَوِيَّ ٱلْبَطْشِ . وَلَمَّا غَشِيَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ . . نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « أَنَا ٱلنَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبْ » ، فَمَا رُئِيَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ أَشَدَّ مِنْهُ .

وَسَأَلَ رَجُلٌ ٱلْبَرَاءَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَالَ: نَعَمْ ، لَلْكِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ ، كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً ، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱنْكَشَفُوا ؛ فَأَكْبَبْنَا عَلَى ٱلْغَنَاثِم ، فَٱسْتَقْبَلَتْنَا بِٱلسِّهَام .

ثُمَّ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ ٱلْبَيْضَاءِ \_ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ ٱلْحَارِثِ آخِذُ بِلِجَامِهَا \_ وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَنَا ٱلنَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبْ ﴾ ، فَمَا رُئِيَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ .

وَعَنِ ٱلْعَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا ٱلْتَقَى ٱلْمُسْلِمُونَ وَٱلْكُفَّارُ.. وَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَٱلْكُفَّارُ.. وَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُرَكِّضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ ٱلْكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِهَا أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِهِ .

وَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بْنُ خَلَفٍ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَفْتَدَىٰ يَوْمَ بَدْرِ : عِنْدِي فَرَسٌ أَعْلِفُهَا كُلَّ يَوْمٍ فَرَقاً مِنْ ذُرَةٍ أَقْتُلُكَ عَلَيْها ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَلَمَّا رَآهُ يَوْمَ أُحُدِ شَدً أُبِيُّ عَلَىٰ فَرَسِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَعْتَرَضَهُ رِجَالٌ شَدً أُبِيٌّ عَلَىٰ فَرَسِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاكَذَا ؛ أَيْ : خَلُّوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاكَذَا ؛ أَيْ : خَلُّوا طَرِيقَهُ ، وَتَنَاوَلَ ٱلْحَرْبَةَ مِنَ ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلصِّمَّةِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه] ؛ طَرِيقَهُ ، وَتَنَاوَلَ ٱلْحَرْبَةَ مِنَ ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلصِّمَّةِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه] ؛ فَأَنْتُفَضَ بِهَا ٱنْتِفَاضَةً تَطَايَرُوا عَنْهُ تَطَايُرَ ٱلشَّعْرَاءِ عَنْ ظَهْرِ ٱلْبَعِيرِ إِذَا ٱنْتَفَضَ . فَأَنْتُفَضَ بِهَا ٱنْتِفَاضَةً تَطَايَرُوا عَنْهُ تَطَايُرَ ٱلشَّعْرَاءِ عَنْ ظَهْرِ الْبَعِيرِ إِذَا ٱنْتَفَضَ . فَأَنْتُفَضَ بِهَا ٱنْتِفَاضَةً تَطَايَرُ وَا عَنْهُ تَطَايَرُ وَاعَنْهُ فِي عُنْقِهِ طَعْنَةً تَدَأْدًا مِنْهَا عَنْ فَرَسِهِ مِرَاراً - وَقِيلَ : بَلْ كَسَرَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ - فَرَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يَقُولُ : فَرَسِهِ مِرَاراً - وَقِيلَ : بَلْ كَسَرَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ - فَرَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يَقُولُ : فَرَبِهِ مُرَاداً - وَقِيلَ : بَلْ كَسَرَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ - فَرَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يَقُولُ : فَرَبِهُ مَا يَقُولُ ذَا لَا بَأْسَ بِكَ .

فَقَالَ : لَوْ كَانَ مَا بِي بِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ لَقَتَلَهُمْ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ : « أَنَا أَقْتُلُكَ » ؟! وَٱللهِ لَوْ بَصَقَ عَلَيَّ . . لَقَتَلَنِي . فَمَاتَ بِسَرِفٍ فِي قُفُولِهِمْ إِلَىٰ مَكَّةَ .

وَ ( ٱلْفَرَقُ ) : مِكْيَالٌ يَسَعُ [سِتَّةَ عَشَرَ] رِطْلاً ؛ كُلُّ رِطْلٍ مِثَةٌ وثَلَاثُونَ دِرْهَما (١٠) .

وَ ( ٱلشَّعْرَاءُ ) : ذُبَابٌ أَحْمَرُ - وَقِيلَ : أَزْرَقُ - يَقَعْ عَلَى ٱلْإِبِلِ فَيُؤْذِيهَا أَذَى شَدِيداً .

<sup>(</sup>١) أي أن الفرَق يعادل ( ٦٥٠٠ ) غراماً . أما الدرهم فيعادل ( ٣,١٢٥ ) غراماً .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَجْوَدَ ٱلنَّاسِ ، وَأَشْجَعَ ٱلنَّاسِ . وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ أَحْسَنَ ٱلنَّالِ ، وَأَنْظَلَقَ ٱلنَّاسُ قِبَلَ ٱلصَّوْتِ ، فَٱسْتَقْبَلَهُمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَنْظَلَقَ ٱلنَّاسُ قِبَلَ ٱلصَّوْتِ ، وَهُو يَقُولُ : « لَنْ تُرَاعُوا . لَنْ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ ٱلنَّاسَ إِلَى ٱلصَّوْتِ ، وَهُو يَقُولُ : « لَنْ تُرَاعُوا . لَنْ تُرَاعُوا » ، وَهُو عَلَىٰ فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، وَٱلسَّيْفُ فِي عُرُاهُ ، وَهُو عَلَىٰ فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، وَٱلسَّيْفُ فِي عُنْهِ ، فَقَالَ : « لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْراً » .

وَهَـٰذَا ٱلْفَرَسُ ٱسْمُهُ : ( ٱلْمَنْدُوبُ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : إِنَّ أَهْلَ ٱلْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً ، فَرَكِبَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطُفُ ، فَلَمَّا رَجَعَ . قَالَ : « وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَاذَا بَحْراً » ، فَكَانَ بَعْدُ لَا يُجَارَىٰ .

قَوْلُهُ ( بَحْراً ) الْبَحْرُ : اَلْفَرَسُ ٱلْجَوَادُ ٱلْوَاسِعُ ٱلْجَرْيِ .

وَ ( يَقْطُِّفُ ) : يُقَالُ قَطَفَ ٱلْفَرَسُ فِي مَشْيِهِ : إِذَا تَضَايَقَ خَطْوُهُ .

وَ ( ٱلْقَطُوفُ مِنَ ٱلدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا ) : ٱلْبَطِيءُ .

\* \* \*

## المنابع إلى المنافعة

فِي صِفَةِ عِبَادَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِه ، وَصَوْمِهِ ، وَقِرَاءَتِهِ وَضِلَاتِه ، وَسَوْمِهِ ، وَقِرَاءَتِهِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ



# (لفِصْ الله الله الله الله الله وصلاته في صفة عبادته صلى الله عليه وسلاته

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلهِ تَعَالَىٰ ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً » .

وَفِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : « إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِٱللهِ ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً » .

وَفِيهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ . . لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » .

وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مَ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً " . قَالُوا : وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : " رَأَيْتُ ٱلْجَنَّةَ وَٱلنَّارَ " .

وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَا: صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱنْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ مَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱنْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَا لَهُ أَلَا أَكُونُ هَلْذَا وَقَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟! قَالَ: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟! ﴾ .

قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : ( وَٱسْتُشْكِلَ هَـٰذَا قَدِيماً وَحَدِيثاً. . بِأَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ ؛ لِكَوْنِهِ مَعْصُوماً .

وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ: أَنَّهُ مِنْ بَابِ (حَسَنَاتُ ٱلْأَبْرَادِ. سَيِّئَاتُ ٱلْمُقَرَّبِينَ) ، إِذِ ٱلْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِيرٍ ، مِنْ حَيْثُ ضَعْفُ ٱلْعُبُودِيَّةِ مَعَ عَظَمَةِ ٱلرُّبُوبِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى ٱلْمَقَامَاتِ وَأَرْفَعِ ٱلدَّرَجَاتِ فِي عِبَادَاتِهِ وَطَاعَاتِهِ .

وَقَدْ قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » .

وَلِذَلِكَ قِيلَ: اَلْمَغْفِرَةُ قِسْمَانِ:

مَغْفِرَةٌ لِلْعَوَامِّ ، وَهِيَ : مُسَامَحَتُهُمْ مِنَ ٱللَّٰنُوبِ .

وَمَغْفِرَةٌ لِلْخَوَاصِّ ، وَهِيَ : مُسَامَحَتُهُمْ مِنَ ٱلْتَقْصِيرِ ) ا هـ

وَعَنِ ٱلْأَسْوَدِ بْنِ يَزْيدَ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلسَّحَرِ . أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَىٰ فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلسَّحَرِ . أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَىٰ فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلسَّحَرِ . أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَىٰ فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلسَّعَ ٱلْأَذَانَ . وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا . . أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وَإِلَّا . . تَوضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى ٱلصَّلاةِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَ: فَٱضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَ: فَٱضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ الْوِسَادَةِ ، وَٱضْطَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ إِذَا ٱنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ،

أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ.. فَٱسْتَيْقَظَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱلنَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ ٱلْعَشْرَ ٱلْآيَاتِ ٱلْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ ( آلِ عِمْرَانَ) ؟ أَلْنَوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ ٱلْعَشْرَ ٱلْآيَاتِ ٱلْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ ( آلِ عِمْرَانَ) ؟ أَيْ : ٱلَّتِي أَوَّلُهَا: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَرِّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ ٱلْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.

قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ فَفَتَلَهَا - وَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ فَفَتَلَهَا - وَفِي رَوَايَةٍ: فَأَخَذَ بِأُذُنِي ؛ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ - فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ حَتَىٰ جَاءَهُ ٱلْمُؤذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ الصَّبْحَ .

وَفِي ﴿ ٱلصَّحِيحِ ﴾ : عَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً (١) [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ؛ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِٱللَّيْلِ ؛ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ٱلنَّوْمُ ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. . صَلَّىٰ مِنَ ٱلنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

<sup>(</sup>۱) غير مناسب الإتيان به هنا بعد حديث أنس ، إذ يوهم أن حديث أنس من حديث ابن عباس ، ومحل الحديث ـ والله أعلم ـ بعد حديث بيتوتته صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ميمونة رضى الله تعالى عنها .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ ٱللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ ، أَوْ فِسْطَاطَهُ ، فَصَلَّىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، طَوِيلَتَيْنِ . طَويلَتَيْنِ . طَويلَتَيْنِ . طَويلَتَيْنِ . وَسَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ . . طَويلَتَيْنِ . . طَيْنِ . . . طَويلَتَيْنِ . . طَويلَتَيْنِ . . طَويلَتَيْنِ . . طَويلَتَيْنِ . . . طَيْنِهُ مَنْ . . . طَيْنِهُ مَا مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الل

ذَكَرَ لَفْظَ « طَوِيلَتَيْنِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ لِلتَّأْكِيدِ مُبَالَغَةً فِي طُولِهِمَا .

ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ ٱللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ؛ وَهُمَا دُونَ ٱللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ؛ وَهُمَا دُونَ ٱللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ؛ وَهُمَا دُونَ ٱللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ \_ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟

فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ يُصَلِّي أَرْبَعاً لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَسُلْمَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَسُلِمَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَسُلْمَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَوْمِ وَسُلْمَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَوْمُ وَسُلِمَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَوْمُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهِنَ اللْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَالْمِولِي وَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولِهُ وَالْمُولِولِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُولُولُ وَلَا وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولِهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ؛ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً رَضِيَ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا . ٱضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً [رَضِيَ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ . أَيْ : فِي بَعْضِ ٱلْأَوْقَاتِ .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ فِي ٱلصَّلَاةِ . قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ذُو ٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظَمَةِ » .

قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ( ٱلْبَقَرَةَ ) ، ثُمَّ رَكَعَ ؛ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : « شُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » شُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيمِ » ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ؛ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحُواً مِنْ رُكُوعِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : « لِرَبِّي ٱلْحَمْدُ ، لِرَبِّي ٱلْحَمْدُ ، لَوَبِي ٱلْحَمْدُ » ، ثُمَّ سَجَدَ ؛ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَىٰ » ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحُواً مِنَ ٱلسُّجُودِ ، وَكَانَ يَقُولُ : « رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ، رَبِّ ٱغْفِرْ لِي » رَبِّ ٱغْفِرْ لِي » حَتَّىٰ قَرَأَ ( ٱلْبَقَرَةَ ) ، وَ ( آلَ عِمْرَانَ ) ، وَ ( ٱلنِّسَاءَ ) ، وَ ( ٱلْمَائِدَةَ ) ، وَ فِي ٱلثَّانِيَةِ : ( ٱلنَّسَاءَ ) ، وَ ( ٱلْبَقَرَةَ ) ، وَ فِي ٱلثَّانِيَةِ : ( ٱلنَّسَاءَ ) ، وَ وَ الْشَلْثُ فِيهِمَا مِنْ شُعْبَةَ رَاوِي هَلِنَا الْحَدِيثِ . ( ٱلْمَائِدَةَ ) أَوِ ( ٱلْأَنْعَامَ ) . وَٱلشَّكُ فِيهِمَا مِنْ شُعْبَةَ رَاوِي هَلِنَا الْحَدِيثِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ لَيْلَةً .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّىٰ هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ . قِيلَ لَهُ عَمَا هَمَمْتُ بِهِ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يُكُونُ ثَلَاثِينَ \_ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ خَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يُكُونُ ثَلَاثِينَ \_ أَوْ أَرْبَعِينَ \_ آيَةً . . قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ صَنعَ فِي ٱلرَّكِعَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَقِيقٍ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْهُ فِي تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ : تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً ، فإذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِم. . رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو جَالِسٌ . . رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو جَالِسٌ . . وَسَجَدَ وَهُو جَالِسٌ .

وَعَنْ حَفْصَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ ـ أَيْ : نَافِلَتِهِ \_ قَالِتُهُ \_ قَاعِداً ، وَيَقْرَأُ بِٱلسُّورَةِ ويُرَتِّلُهَا حَتَّىٰ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (١) .

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،

<sup>(</sup>۱) أي حتى يصير وقت قراءة السورة القصيرة \_ كالأنفال مثلاً \_ لاشتمالها على الترتيل والوقوف عند معاني الآيات أطول من الوقت الذي تقرأ فيه السورة الطويلة \_ كالأعراف في الأحوال العادية .

مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِداً ، إِلَّا ٱلْمَكْتُوبَةَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ قِيَامَ ٱللَّيْلِ ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ. . صَلَّىٰ قَاعِداً .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْمِشَاءِ فِي بَيْتِهِ . أَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ .

وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن حِينَ يَطْلُعُ ٱلْفَجْرُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ فِي ٱلسَّفَرِ وَلَا فِي ٱلْحَضَرِ ، وَلَا فِي ٱلصِّحَّةِ وَلَا فِي ٱلسَّقَمِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ ٱلْعِشَاءِ .

قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيِ ٱلْغَدَاةِ ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ مُعَاذَةَ [رَحِمَهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ٱلضُّحَىٰ؟ قَالَتْ : نَعَمْ.. أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ٱلضُّحَىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ٱلْضُحَىٰ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَدَعُهَا ، وَيَدَعُهَا حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا .

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّكَ تُدْمِنُ هَاذِهِ ٱلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ؟ فَقَالَ : « إِنَّ أَبُوَابَ ٱلسَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّىٰ يُصَلَّى ٱلظُّهْرُ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّىٰ يُصَلَّى ٱلظُّهْرُ ، فَأَجِبُ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ خَيْرٌ » ؛ قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ فَأَحِبُ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ خَيْرٌ » ؛ قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ : « لَا » .

وَمَعْنَىٰ ( لَا تُرْتَجُ ) : لَا تُغْلَقُ .

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ ، فَسَبَّحَ ـ أَي : صَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ـ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ اللهُ حُودَ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَ ٱلنَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ .

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ ٱللَّيْثِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ ٱلنَّاسِ صَلَاةً عَلَى ٱلنَّاسِ ، وَأَطْوَلَ ٱلنَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي بَيْتِي ، وَٱلصَّلَاةِ فِي آلْمَسْجِدِ؟ قَالَ : « قَدْ تَرَىٰ مَا أَقْرَبَ بَيْتِيَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ، فَلَأَنْ أُصْلِّيَ فِي بَيْتِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْلِي فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْلِي فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً » ؛ أَيْ : لِتَحْصُلَ أَنْ أُصَلِّي فِي ٱلْمَسْجِدِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً » ؛ أَيْ : لِتَحْصُلَ ٱلْبَرْتَةُ لِلْبَيْتِ وَأَهْلِهِ ، وَتَنْزِلَ ٱلْمَلَائِكَةُ ، وَلِيَذْهَبَ عَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَدَّ ٱلْبَرْدُ. . بَكَّرَ بِٱلْصَّلَاةِ ، وَإِذَا ٱشْتَدَّ ٱلْحَرُّ. . أَبْرَدَ بِٱلْصَّلَاةِ .

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ فِي ٱلْمُصَلِّينَ إِلَّا كَانَ أَكْثَرَهُمْ صَلَاةً ، وَلَا يَكُونُ فِي ٱلْذَّاكِرِينَ إِلَّا كَانَ أَكْثَرَهُمْ ذِكْراً .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ \_ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا حَزَبَهُ \_ خَزَنَهُ \_ أَمْرٌ . صَلَّىٰ ؛ أَيْ : إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمُّ ، وَأَصَابَهُ غَمُّ .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً . . لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ ٱلْمُهَاجِرُونَ وَٱلْأَنْصَارُ فِي ٱلصَّلَاةِ ؛ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُ مُصَلَّاهُ سِوَاكُهُ وَمُِشْطُهُ .

وَرَوَى ٱلْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُودَ ، وَٱلتِّرْمِدِيُّ ، وَٱلنَّسَائِيُّ ، وَٱبْنُ مَاجَهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ . ٱسْتَغْفَرَ ( ثَلَاثًا ) ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلْسَلَامُ ، وَمِنْكَ ٱلسَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَام » .

\* \* \*

### (الفِحَ النَّالِثَانِيُّ في صفة صومه صلّى التَّهُ عليه وتم

عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ شَقِيقٍ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ قَدْ حَتَّىٰ نَقُولَ قَدْ عَنْ ضَامَ = أَيْ : دَاوَمَ ٱلصَّوْمَ = فَلَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ – أَيْ : دَاوَمَ ٱلْإِفْطَارَ – فَلَا يَصُومُ .

قَالَتْ : وَمَا صَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ. . إِلَّا رَمَضَانَ .

وَسُئِلَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ صَوْمِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَانَ يَصُومُ مِنَ ٱلشَّهْرِ حَتَّىٰ نَرَىٰ أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَرَىٰ أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَرَىٰ أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ تَرَاهُ مِنَ ٱللَّيْلِ حَتَّىٰ نَرَىٰ أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ تَرَاهُ مِنَ ٱللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِماً .

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ . وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ (١) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّىٰ صَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تُعْرَضُ ٱلْأَعْمَالُ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَلْخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسَ ، فَقِيلَ لَهُ . . فَقَالَ : « اَلْأَعَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ ثَنَيْنِ وَعَمِيسٍ ؛ فَيُغْفَ رُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . . إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ (٢) ، فَيَقُولُ : أَخِرُوهُمَا [حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا] » .

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ ٱلسَّبْتُ وَٱلْأَحَدُ<sup>(٣)</sup> ، وَيَقُولُ: « هُمَا يَوْمَا عِيدِ ٱلْمُشْرِكِينَ فَأَحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) للكنه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضمه إلى الخميس أو السبت ؛ فلا يخالف هلذا حديث النهى عن إفراده بالصوم .

<sup>(</sup>٢) أي: المسلمين المتقاطعين .

<sup>(</sup>٣) أي : معاً ؛ لأنَّ إفرادهما كيوم الجمعة مكروه .

وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلسَّبْتَ وَٱلْإَصَدَ وَٱلْإِثْنَيْنِ ، وَمِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْآخَرِ ٱلثَّلَاثَاءَ وَٱلْأَرْبِعَاءَ وَٱلْخَمِيسَ .

وَعَنْ مُعَاذَةَ [رَحِمَهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّهِ مِنْ أَيَّهِ كَانَ يَصُومُ ؛ أَيْ : مِنْ أَيِّ أَيَّامِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ لَا يُبَالِي مِنَ أَيِّهِ صَامَ ؛ أَيْ : مِنْ أَوَّلِهِ ، وَمِنْ وَسَطِهِ ، وَمِنْ آخِرِهِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ صَوْمَ أَيَّام ٱلْبِيضِ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ .

وَ ( أَيَّامُ ٱلْبِيضِ ) : اَلْيَوْمُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ، وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ ، وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ ، وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ . وَسُمِّيَتْ بِيضاً ؛ لِأَنَّ ٱلْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آلْخَامِسَ عَشَرَ . وَسُمِّيَتْ بِيضاً ؛ لِأَنَّ ٱلْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آنْخِوهَا .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ عَاشُورَاءُ (١) يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قُرِيْشٌ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قُدِمَ ٱلْمُدِينَةَ . . صَامَهُ وأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا ٱفْتُرِضَ رَمَضَانُ . . كَانَ رَمَضَانُ هُو ٱلْفَرِيضَةَ ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ . . صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ . . تَرَكَهُ .

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ: كَانَ رسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِهِ .

وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) هو اليوم العاشر من المحرّم .

وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي ٱلْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : أَوَّلَ إِثْنَيْنِ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَىٰ . أَوَّلَ إِثْنَيْنِ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَىٰ .

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ٱلرُّطَبِ مَا دَامَ ٱلرُّطَبُ ، وَعَلَى ٱلتَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ ، وَعَلَى ٱلتَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ ، وَيَخْتِمُ بِهِنَّ ، وَيَجْعَلُهُنَّ وِثْراً ؛ ثَلَاثاً ، أَوْ خَمْساً ، أَوْ سَبْعاً .

وَعَٰنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ ٱلْنَّارُ .

وَعَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفطُرُ عَلَىٰ رُطَبَاتٌ. . فَتَمَرَاتٍ ، وَسَلَّمَ يُكُنْ رُطَبَاتٌ. . فَتَمَرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ. . فَتَمَرَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ. . خَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .

وَعَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] أَيْضاً قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ٱلصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ ٱلْأَبْرَارُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ » .

وَعَنِ ٱبْنِ ٱلْزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ . . قَالَ : « أَفْطَرَ عَنْدَكُمُ ٱلصَّائِمُونَ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : « ذَهَبَ ٱلظَّمَأُ ، وَٱبْتَلَّتِ ٱلْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ ٱلْأَجْرُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ » . وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ زُهْرَةَ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » .

وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ (١) قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ.. قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ ، وَرَزَقَنِي فَطُمْتُ ، وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ » .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ » .

وَعَنْ عَلْقَمَةَ [رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئاً؟ عَنْهَا: كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (٢) ، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ ؟ وَسَلَّمَ يُطِيقُ ؟

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي ٱمْرَأَةٌ ، فَقَالَ : « مَنْ هَلْذِهِ؟ » ، قُلْتُ : فُلَانَةُ ؛ لَا تَنَامُ ٱللَّيْلَ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَلَيْكُمْ مِنَ أَلْاَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَٱللهِ لَا يَمَلُّ [ٱللهُ] حَتَّىٰ تَمَلُّوا » ، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ اللهُ عَمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَوَٱللهِ لَا يَمَلُّ [ٱللهُ] حَتَّىٰ تَمَلُّوا » ، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

<sup>(</sup>۱) وهو معاذ بن زهرة التابعي المعروف ، وكان ينبغي هنا الترحم لا الترضي ، كما هي عادة المؤلف \_رحمه ألله تعالى \_ في الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم .

<sup>(</sup>٢) أي : دائماً .

وَعَنْ أَبِي صَالِحِ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] (١) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُمَا: أَيُّ ٱلْعُمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَلَّ .

وَرَوَى ٱلْبُخَارِيُّ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) واسمه: ذكوان السمان والزيات.

# لِلْهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمِثْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَأَسْتَاكَ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَبَدَأَ فَأَسْتَفْتَحَ ( ٱلْبَقَرَةَ ) ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ . . إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ . . إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : « سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ ، ويَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ قَرَأَ ( آلَ عِمْرَانَ ) ، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً . يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ. . سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ. . سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهُ ٱللهِ. . سَبَّحَ .

وَعَن أَبِي لَيْلَىٰ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ ٱلْنَّارِ. قَالَ: « وَيْلٌ لِأَهْلِ ٱلْنَّارِ ، أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ » .

وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مَمْلَكِ [رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ] : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرةً حَرْفاً حَرْفاً .

وَعَنْ قَتَادَةَ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: كَيْف كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: مَدَاً.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ ؛ يَقُولُ : « ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ » ، ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ : يَقِفُ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ » ، ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ : « ﴿ مِنْ لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ » (١) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ قَيْسٍ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : عَنْ قِرَاءَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكَانَ يُسِرُّ بِٱلْقِرَاءَةِ أَمْ يَخُهَرُ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ؛ قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرًّ ، وَرُبَّمَا جَهَرَ . فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلْأَمْرِ سَعَةً .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ مِنَ ٱللَّيْل . . رَفَعَ طَوْراً ، وَخَفَضَ طَوْراً .

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ ٱلنَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) أي بالألف ؛ أحياناً ، وهي قراءة متواترة مشهورة ، كما أنَّ قراءة ( مَلِكِ ) بدون ألف متواترة أيضاً .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱللَّيْلِ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَرِيشِي .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُعَفَّلٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ يَوْمَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ ٱلنَّهُ مَا لَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا ٱلْفَتْحِ وَهُو يَقْرَأُ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مَبِينَا ﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ [الفتح : ١-٢] .

قَالَ : فَقَرَأُ وَرَجُّعَ (١) .

قَالَ : وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ : لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ ٱلنَّاسُ عَلَيَّ. . لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ ٱلصَّوْتِ ، أَوْ قَالَ : ٱللَّحْنِ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ قِرَاءَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا سَمِعَهَا مَنْ فِي ٱلْحُجْرَةِ ، وَهُوَ فِي ٱلْبَيْتِ ؛ أَيْ : كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي بَيْتِهِ . . رُبَّمَا يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مَنْ فِي حُجْرَةِ ٱلْبَيْتِ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ صَوْتُهُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ . صَوْتُهُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلْدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَى ﴾ . قَالَ : ﴿ بَلَىٰ ﴾ ، وَإِذَا قَرَأَ : ﴿ أَلَيْسَ ٱللّهُ بِأَحْكِمِ أَلْكِكِمِ يَنَ ﴾ . قَالَ : ﴿ بَلَىٰ ﴾ .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ سَبِّحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . . قَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أي: ردَّد صوته بالقراءة.

وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآ لِينَ ﴾ . . قالَ : « آمِينَ » ؟ حَتَّىٰ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلصَّفِّ ٱلْأَوَّلِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ (١).

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَتَمَ. . جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَتَمَ. . يَقْرَأُ مِنْ أَوَّلِ ٱلْقُرْآنِ خَمْسَ آيَاتٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : لا يقرؤه كاملاً في أقل من ثلاثة أيام ؛ لأنها أقل مدة يمكن فيها تدبره وترتيله ، هلذا كله في تفهم معانيه .

أما الثواب على قراءته: فحاصل لمن قرأه سواء فهمه أم لا ، للتعبّد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار . . فلا ثواب فيه إلا إن فهمه ولو بوجه .

# المنابع لسيانع

فِي أَخْبَارٍ شَتَّىٰ مِنْ أَحْوَالِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَبَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَبَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَتَلَاثِ مِئَةٍ وَثَلَاثَة عَشَرَ حَدِيثاً مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ وَفَيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ

### (لفيطناك لأقك

## في أخبار شتى من أحواله صلى التَّدعليه وللم

فِي « ٱلشِّفَا » لِلْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( وُلِدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُوناً ، مَقْطُوعَ ٱلسُّرَّةِ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّهِ آمِنَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدْتُهُ نَظِيفاً مَا بِهِ قَذَرٌ .

وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّهُ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّىٰ سُمِعَ لَهُ غُطِيطٌ (١) ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ عِكْرِمَةُ : لِأَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَحْفُوظاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَوَّطَ. . ٱنْشَقَّتِ ٱلْأَرْضُ فَٱبْتَلَعَتْ غَائِطَهُ وَبَوْلَهُ ، وَفَاحَتْ لِذَلِكَ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ تَأْتِي ٱلْخَلَاءَ فَلَا نَرَىٰ مِنْكَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَذَىٰ ؟! فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائِشَةُ ؛ أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ تَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، فَلَا يُرَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ " .

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ بِطَهَارَةِ هَاذَيْنِ ٱلْحَدَثَيْنِ مِنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) وهو صوت يخرج مع نفس النائم .

وَسَلَّمَ ، وَشَاهِدُ هَـٰذَا أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ ، وَلَا غَيْرُ طَيِّبِ .

وَمِنْ هَـٰذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهُ : غَسَّلْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلْمَيْتِ ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً ، فَقُلْتُ : طِبْتَ حَيّاً ومَيْتاً . وَسَطَعَتْ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا قَطُّ .

وَمِثْلُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ قَبَّلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَمِنْهُ شُرْبُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ دَمَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَمَصُّهُ إِيَّاهُ ، وَتَسْوِيغُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : « لَنْ تُصِيبَهُ ٱلنَّارُ » .

وَمِثْلُهُ شُرْبُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ دَمَ حِجَامَتِهِ ، وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : « وَيْلٌ لَكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْكَ » ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ .

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْ هَلْذَا عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱمْرَأَةٍ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهَا : « لَنْ تَشْتَكِي وَجَعَ بَطْنِكِ أَبَداً » .

وَلَمْ يَأْمُرْ وَاحِداً مِنْهُمْ بِغَسْلِ فَمِ ، وَلَا نَهَاهُ عَنْ عَوْدِهِ ) اهـ مُلَخَّصاً .

#### وَأَمَّا رِيقُهُ ٱلشَّرِيفُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَدْ بَصَقَ فِي بِنْرِ دَارِ أَنَسٍ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ٱلْمَدِينَةِ بِنْرٌ أَعْذَبَ مِنْهَا .

وَأُتِيَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنَ ٱلدَّلْوِ ، ثُمَّ صَبَّ فِي ٱلْبِثْرِ ، فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رَائِحَةِ ٱلْمِسْكِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱبْنُ مَاجَهْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَدْعُو بِرُضَعَائِهِ وَرُضَعَاءِ ٱبْنَتِهِ

فَاطِمَةَ فَيَتْفِلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ ؛ وَيَقُولُ لِلْأُمَّهَاتِ : « لَا تُرْضِعْنَهُنَّ إِلَى اللهُ مَّهَاتِ : اللهُ تُرْضِعْنَهُنَّ إِلَى اللهُ ال

وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ هِيَ وَأَخَوَاتُهَا يُبَايِعْنَهُ - وَهُنَّ خَمْسٌ - فَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قَدِيداً ، فَمَضَغْ لَهُنَّ قَدِيدةً فَمَضَغْنَهَا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةً ، فَلَقِينَ ٱللهَ وَمَا وُجِدَ لأَفْوَاهِهِنَّ خُلُوفٌ . رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ .

وَ ( ٱلْخُلُوفُ ) : تَغَيُّرُ رَائِحَةِ فَمِ ٱلصَّائِمِ .

وَمَسَحَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ٱلشَّرِيفَةِ بَعْدَ أَنْ نَفَثَ فِيهَا مِنْ رِيقِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ عُتْبَةَ \_ وَكَانَ بِهِ شَرىً \_ فَمَا كَانَ يُشَمُّ أَطْيَبُ مِنْهُ رَائِحَةً . رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ .

وَأَعْطَى ٱلْحَسَنَ لِسَانَهُ ؛ وَكَانَ قَدِ ٱشْتَدَّ ظَمَوُّهُ ، فَمَصَّهُ حَتَّىٰ رَوِيَ .

وَرَوَى ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ فِي « ٱلشَّفَا » بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي ٱلْحَمْسَاءِ: ( قَالَ: بَايَعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ ، وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَةٌ ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ ، فَنَسِيتُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَخَيْتُ ، فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ . فَقَالَ: « يَا فَتَىٰ ؛ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى اللهُ مُنْدُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ » .

وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ أَبْغَضَ ٱلْأَشْيَاءِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَذِبُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱطَّلَعَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذُبَ كَذُبَ كَذُبَةً . كَذْبَةً . لَمْ يَزَلْ مُعْرِضاً عَنْهُ حَتَّىٰ يُحْدِثَ تَوْبَةً .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمٍ.. لَمْ يَسْتَقْبِلِ ٱلْبَابَ مِنْ يَلْقَاءِ وَجْهِهِ ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ ٱلْأَيْمَنِ أَوِ ٱلْأَيْسَرِ ، وَيَقُولُ : « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ . . ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ ٱلْفَيْءُ (١). قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَىٰ ٱلْآهِلَ حَظَّا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِٱلسَّبْيِ.. أَعْطَىٰ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ جَمِيعاً ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَرَأَىٰ فِي وَجْهِهِ بِشْراً.. أَخَذَ يَكِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ بِٱلِاَسْمِ ٱلْقَبِيحِ. . حَوَّلَهُ إِلَىٰ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ . وَكَانَ يُحِبُّ ٱلِٱسْمَ ٱلْحَسَنَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ ٱلرَّجُلَ رَاقِداً عَلَىٰ وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَىٰ عَجْزِهِ شَيْءٌ. . رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «هِيَ أَبْغَضُ ٱلرِّقْدَةِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِٱلْبَاهِ ، وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْتَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً ؛ أَيْ : يَأْمُرُ بِٱلْتَّزَوُّجِ وَيَنْهَىٰ عَنْ تَرْكِهِ .

<sup>(</sup>١) المرادبه هنا: ما يشمل خراج الأرض ، وما أُخذ من الكفار بلا قتال .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ ، وَإِنْ كَانَ ٱبْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّرُ ٱلْخَيْلَ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ ٱلشِّكَالَ مِنَ ٱلْخَيْلِ.

قَالَ ٱلْعَزِيزِيُّ : فَسَّرَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ ٱلْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ : بِأَنْ يَكُونَ فِي رِجْلِهِ أَلْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ أَلْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ ٱلْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ ٱلْيُسْرَىٰ بَيَاضٌ ، أَوْ فِي يَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ ٱلْيُسْرَىٰ .

وَكَرَّهَهُ لِكَوْنِهِ كَٱلْمَشْكُولِ ، لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْمَشْيَ . وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُرِّبَ ذَلِكَ ٱلْجِنْسُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ .

وَقَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ : إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ. . زَالَتِ ٱلْكَرَاهَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ. . سَلَّمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ. . قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ. . يَعْتَمِدُ عَلَىٰ عَنَزَةٍ ؛ أَوْ عَصاً .

وَ( ٱلْعَنَزَةُ ) : ٱلْعَصَا ٱلصَّغِيرَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضِيفُ ٱلْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ .

<sup>(</sup>۱) هو أن يعلف الفرس حتىٰ يسمن ، ثم يردّه إلىٰ القلّة ليشتد لحمه ، وقيل : هو أن يُقلّلَ علف الفرس مدة ويُدخَلَ بيتاً مغلقاً ويجلّل ليعرق ويجف عرقه فيجفّ لحمه ، فيقوىٰ علىٰ الجري .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِٱلْهَدِيَّةِ ؛ صِلَةً بَيْنَ ٱلنَّاسِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَطْعِ ٱلْمَرَاجِيحِ(١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَـٰذِهِ ٱلسُّورَةَ : ( سبح اسم ربك الأعلىٰ ) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ عَلَى ٱلصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ لْمُسْلِمِينَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلرُّؤْيَا ٱلْحَسَنَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي » .

وَكَانَ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَلَـٰكِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ أَكْثَرَ .

وَآجَرَ نَفْسَهُ قَبْلَ ٱلنُّبُوَّةِ فِي رِعَايَةِ ٱلْغَنَم ، وَلِخَدِيجَةَ فِي سَفَرِ ٱلتَّجَارَةِ .

وَٱسْتَدَانَ بِرَهْنِ ، وَبِغَيْرِ رَهْنٍ ، وَٱسْتَعَارَ ، وَضَمِنَ ، وَوَقَفَ أَرْضاً كَانَتْ لَهُ .

وَحَلَفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعاً ، وَأَمَرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِٱلْحَلِْفِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ مَوَاضِعَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي ﴾ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي ﴾ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي ﴾ ، وَقَوْلِهِ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي ﴾ ، وَقَوْلِهِ : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي كَانَتُعَنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>۱) يعني: الأراجيح، والترجّع: التذبذب بين شيئين، وعلى هذا فالأرجوحة: آلة معروفة يلهو بها العجم أيام النيروز تلهّياً عن الغموم التي تراكمت على قلوبهم من رين الذنوب وكره لهم أن يتزيّوا بزيّ من اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، فلا خلاق له هناك.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَثْنِي فِي يَمِينِهِ تَارَةً ، وَيُكَفِّرُهَا تَارَةً ، وَيُكَفِّرُهَا تَارَةً ، وَيُكَفِّرُهَا تَارَةً ، وَيَكْفِرُهَا تَارَةً ،

وَمَدَحَهُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ فَأَثَابَ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ ٱلثَّوَابَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ يُحْثَىٰ فِي وُجُوهِ ٱلْمَدَّاحِينَ ٱلتُّرَابُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ. . قَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَيْمَانِهِ : « لَا وَمُصَرِّفِ ٱلْقُلُوبِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱجْتَهَدَ فِي ٱلْيَمِينِ.. قَالَ: « لَا وَٱلَّذِي نَفْسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ بِيَدِهِ ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ : « لَا وَمُقَلِّبِ ٱلْقُلُوبِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ.. لَا يَحْنَثُ ؛ حَتَّىٰ نَزَلَتْ كَفَّارَةُ ٱلْيَمِينِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَرَاثَ ٱلْخَبَرَ ؛ أَيْ : ٱسْتَبْطَأَهُ. . تَمَثَّلَ بِبَيْتِ طَرَفَةَ :

. . . . . . . . . . وَيَأْتِيكَ بِٱلْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ (١)

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمثَّلُ بِهَاذَا ٱلْبَيْتِ:

(١) وصدر البيت :

سَتُبْدِي لَكَ ٱلْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً . . . . . . . . . . . . . . . . .

كَفَى ٱلشَّيْبُ وَٱلْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِياً . . . . . . .

وَلَكِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِهِ عَلَى ٱلْوَجْهِ ٱلْمَذْكُورِ.

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ﴾ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً. . أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي ٱلْمَسِيرِ ، فَيُزْجِي ٱلْضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ ، وَيَدْعُو لَهُمْ .

وَمَعْنَىٰ ( يُزْجِي ٱلْضَّعِيفَ ) : يَسُوقُهُ سَوْقاً رَفِيقاً .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ. . بَدَأَ بِٱلْمَسْجِدِ ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُثَنِّي بِفَاطِمَةَ ، ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاَّ (٢).

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ إِذَا غَزَا يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعَ ٱلْجَيْشَ. قَالَ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ دِينَكُمْ ، وَأَمَانَتَكُمْ ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ » .

<sup>(</sup>١) يعني : موزوناً .

<sup>(</sup>٢) أي : لا يقدُم عليهم من سفر ولا غيره في الليل على غفلة .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً. . بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً قَالَ : ﴿ أَقْصِرِ ٱلْخُطْبَةَ ، وَأَقِلَّ ٱلْكَلَامَ ، فَإِنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ لَسِحْراً ﴾(١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً. . وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلْقَى ٱلْعَدُوَّ عِنْدَ ٱلزَّوَالِ(٢).

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رَفْعَ ٱلْصَّوْتِ عِنْدَ ٱلْقِتَالِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ ٱلْعِيدِ فِي طَرِيقٍ.. رَجَعَ فِي غَيْرِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ.. نَكَّسَ رَأْسَهُ، وَنَكَّسَ أَسْهُ، وَنَكَّسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ.. رَفَعَ رَأْسَهُ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ.. أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ ، وَأَعْطَىٰ كُلَّ سَائِلِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ [شَهْرُ] رَمَضَانَ شَدَّ مِثْزَرَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ.. تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، وَكَثْرَتْ

<sup>(</sup>١) في نسخة : (فإنَّ من الكلام سحراً ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : (عند زوال الشمس).

صَلَاتُهُ ، وَٱبْتَهَلَ فِي ٱلدُّعَاءِ ، وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ ؛ أَيْ : تَغَيَّرَ وَصَارَ كَلَوْنِ ٱلشَّفَقِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْعَشْرُ ٱلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ.. شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيماً. . ٱعْتَكَفَ ٱلْعَشْرَ ٱلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَإِذَا سَافَرَ . . ٱعْتَكَفَ مِنَ ٱلْعَامِ ٱلْمُقْبِلِ عِشْرِينَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ٱلْجُمُعَةِ. . قَالَ : « هَـٰذِهِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ ، وَيَوْمٌ أَزْهَرُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ٱلشَّتَاءُ. . ذَخَلَ ٱلْبَيْتَ لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ ، وَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ. . خَرَجَ لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ .

قَالَ ٱلْعَزِيزِيُّ : ٱلظَّاهِرُ أَنَّ ٱلْمُرَادَ مَا ٱعْتَادَهُ ٱلنَّاسُ مِنْ دُخُولِهِمُ ٱلْبُيُوتَ فِي ٱلشِّتَاءِ ، وَٱلْخُرُوجِ مِنْهَا فِي ٱلصَّيْفِ .

\* \* \*

### (الفُصْلُكُ البَّانِيُ في بيض أذكار وأدعية كان تقولها صلّى الله عليه ولم في أو قات مخصوصة

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ ٱللهَ تَعَالَىٰ. . جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ ، وَإِذَا ٱسْتَعَاذَ. . جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ فَدَعَا. . رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ٱلدُّعَاءِ. . لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّىٰ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً فَدَعَا لَهُ. . بَدَأَ بِنَفْسِهِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا لِرَجُلٍ. . أَصَابَتْهُ ٱلدَّعْوَةُ ، وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : « يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ » ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱللهِ ؛ فَمَنْ شَاءَ . . أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ . . أَزَاغَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا: « رَبَّنَا ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا

حَسَنَةً ، وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ ٱلْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ ٱلشَّقَاءِ ، وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَاءِ . وَشَمَاتَةِ ٱلْأَعْدَاءِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ ٱلْجُبْنِ ، وَٱلْبُخْلِ ، وَسُوءِ ٱلْعُمُرِ ، وَفِتْنَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ .

وَكَانَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَتَعَوَّذُ مِنَ ٱلْجَانِّ ، وَعَيْنِ ٱلْإِنْسَانِ . . حَتَّىٰ نَزَلَتِ ٱلْمُعَوِّذَتَانِ ، فَأَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ ٱلْفُجَاءَةِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَمْرَضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ.. يَدْعُو بِهَاذِهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهَ عَوَاتِ : « ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ ٱلْخَيْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ ٱلشَّرِّ ) ؛ فَإِنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ. . قَالَ : « أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ ٱلْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ ٱلْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ » .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَهُ غَمُّ أَوْ كَرْبٌ. . يَقُولُ : « حَسْبِيَ الرَّاذِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ، حَسْبِيَ الرَّاذِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ، حَسْبِيَ الرَّاذِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، الْمَرْزُوقِينَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، الْمَرْزُوقِينَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ.. رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ: «سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ »، وَإِذَا ٱجْتَهَدَ فِي ٱلْدُّعَاءِ.. قَالَ: « يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمُّ أَوْ غَمٌّ. . قَالَ : « يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ؛ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ ٱلْكَرْبِ : « لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْحَلِيمُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْصَّلِيمُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ رَبُّ ٱلْسَّمَاوَاتِ ٱلْصَلِيمُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ.. قَالَ: « اَللهُ.. اَللهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَمْراً.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ. . فَوَّضَ ٱلْأَمْرَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَبَرًا مِنَ ٱلْحَوْلِ وَٱلْقُوَّةِ ، وَسَأَلَهُ ٱلْهُدَىٰ وَٱتّبَاعَهُ ، وَسَأَلَهُ ٱلْبُعْدَ عَنِ ٱلضَّلَالَةِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بِهِ. . خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلهِ تَعَالَىٰ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ. . قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللهُ اللهُ عَلَى ٱللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ » . رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ. قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، أَلُهُمَّ ؛ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُخْهَلَ عَلْيُنَا » . رَوَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ.. قَالَ: «أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ ٱلْقَدِيمِ؛ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ». وَشَلْطَانِهِ ٱلْقَدِيمِ ؛ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ». وَقَالَ: « إِذَا قَالَ ذَلِكَ.. حُفِظَ مِنْهُ سَائِرَ ٱلْيَوْمِ ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ.. يَقُولُ: « بِأَسْمِ ٱللهِ ، وَٱلْسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » .

وَإِذَا خَرَجَ. . قَالَ : « بِأَسْمِ ٱللهِ ، وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ » . رَوَتْهُ فَاطِمَةُ ٱلْزَّهْرَاءُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ.. قَالَ: « بِٱسْمِ ٱللهِ ، اللهُ مَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ، وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدِ » . رَوَاهُ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ.. قَالَ : « بِأَسْمِ ٱللهِ ، اللهُ مَنْ ضَيْرِ هَا ذِهِ ٱللهِ مَنْ خَيْرِ هَاذِهِ ٱللهُ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اَللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ يَمِيناً فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلَاءَ.. قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلرِّجْسِ ٱلنِّجْسِ ، ٱلْخَبِيثِ ٱلْمُخْبِثِ ، ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » . وَإِذَا خَرَجَ . . قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَىٰ فِيَّ قُوَّتَهُ ، وَأَبْقَىٰ فِيَّ قُوَّتَهُ ، وَأَذْهَ ﴾ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْجَبَّانَةَ (١). يَقُولُ: «ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّتُهَا ٱلْأَرْوَاحُ ٱلْفَانِيَةُ ، وَٱلْأَبْدَانُ ٱلْبَالِيَةُ ، وَٱلْعِظَامُ ٱلنَّخِرَةُ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَهِيَ بِٱللهِ مُؤْمِنَةٌ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحاً مِنْكَ وَسَلَاماً مِنَّا ».

قَوْلُهُ : ( ٱلْأَرْوَاحُ ٱلْفَانِيَةُ ) أَي : ٱلْفَانِيَةُ أَجْسَادُهَا .

وَ( ٱلرَّوْحُ ) : ٱلسَّعَةُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِٱلْمَقَابِرِ. قَالَ: « ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ، وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ، وَٱلْصَّالِحِينَ وَٱلصَّالِحَاتِ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ ٱلْمَيْتِ. . وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ ٱلْتَثْبِيتَ ؛ فَإِنَّهُ ٱلْآنَ يُسْأَلُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَيَّعَ جَنَازَةً.. عَلَا كَرْبُهُ، وَأَقَلَّ ٱلْكَلَامَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى ٱلنِّسَاءَ عَنِ ٱتِّبَاعِ ٱلْجَنَائِزِ.

<sup>(</sup>١) محل الدفن ؛ سمي به لأنه يُجبَن ويُفزَع عند رؤيته .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَزَّىٰ. . قَالَ : « يَرْحَمُهُ ٱللهُ وَيُؤْجِرُكُمْ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَنَّأَ. . قَالَ : « بَارَكَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَرِيضٍ يَعُودُهُ.. قَالَ : « لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ بِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَسِيرُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ عَضُدِي ، وَأَنْتَ نَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهٍ ، أَوْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ . . يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « لَا إِلَهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آئِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ ٱلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .

<sup>(</sup>١) أي : راجعون .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ.. قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ ؛ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ( حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ ).. قَالَ : « لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ.. قَالَ: « وَأَنَا.. وَأَنَا ».

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ قَالَ : (حَيَّ عَلَىٰ ٱلْفُلَاحِ). . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا مُفْلِحِينَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى ٱلْبَيْتِ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ زِدْ بَيْتَكَ هَاذَا تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرِيماً وَبِرَّاً وَمَهَابَةً » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ ٱلْصَّالِحَاتُ » ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ . . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ ٱلنَّارِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ ٱلْرَّعْدِ وٱلصَّوَاعِقِ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ ٱلْرَّعْدَ.. قَالَ: « سُبْحَانَ ٱلَّذِي يُسَبِّحُ ٱلْرَّعْدُ بِحَمْدِهِ » .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى ٱلْمَطَرَ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَيِّباً نَافِعاً » . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَالَ ٱلسَّيْلُ. . قَالَ : « ٱخْرُجُوا بِنَا إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَادِي ٱلَّذِي جَعَلَهُ ٱللهُ طَهُوراً ، فَنَتَطَهَّرَ مِنْهُ ، وَنَحْمَدَ ٱللهَ عَلَيْهِ » .

وكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَدَ ٱلرِّيحُ ٱلشَّمْأَلُ(''.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهَا »('').

وكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَدتِ ٱلرِّيحُ.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا لَقَحاً لَا عَقِيماً » ؛ أي : حَامِلاً لِلْمَاءِ كَٱللَّقْحَةِ مِنَ ٱلْإِبل (٣) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ ٱلْرِّيحُ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ؛ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَضَرْ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » . رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

وَرَوَى أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ. . ٱسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِهِ ، وَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَمَدَّ يَدَيْهِ ، وَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَمَدَّ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ ٱلرِّيحِ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، يَدَيْهِ ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَجْعَلْهَا رَحْمَةً ، وَلَا تَجْعَلْهَا رَحْمَةً ، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحاً » وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحاً » (أَنُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى ٱلْهِلَالَ.. قَالَ: « هِلَالَ خَيْرٍ

<sup>(</sup>١) الشمأل: مقابل الجنوب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : (فيها) .

<sup>(</sup>٣) أي: الناقة من الإبل القريبة العهد بالنتاج.

 <sup>(</sup>٤) لأنَّ الرياح معتدلة ، وتأتي بالخير ، أما الريح فهي شديدة ، وتأتي بالعذاب .

وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ » ( ثَلَاثاً ) . ثُمَّ يَقُولُ : « ٱلْحَمْدُ شِهِ ٱلَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا » .

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ. قَالَ : « اَلَلْهُمَّ ؛ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ » . وَفِي رَوَايَةٍ : « بِالْأَمْنِ » بَدَلَ « الْيُمْنِ » .

وَكَانَ آخِرُ كَلَامِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ٱلْصَّلَاةَ... ٱلْصَّلَاةَ ، الْصَّلَاةَ ، اِتَّقُوا ٱللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » .

وَكَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ : « قَاتَلَ ٱللهُ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ؛ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ ٱلْعَرَبِ » .

وَكَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَلَالَ رَبِّيَ ٱلْرَّفِيعَ ، فَقَدْ بَلَّغْتُ » ، ثُمَّ قَضَىٰ .

\* \* \*

# لِلْفِصِّ الْحَالِثَ الْمِثْ الْمُعْلَقِيدَةُ الْمِثْ الْمُعْلَمِهِ فَي مُلَاثُ وَمُلَاثُهُ الْمُعْلَمِهِ فَي مُلَاثُ وَمُلَاثُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ

وَهِيَ عَلَىٰ عَدَدِ ٱلرُّسُلِ ٱلْكِرَامِ ، وَأَهْلِ بَدْرٍ شُمُوسِ ٱلْإِسْلَامِ .

إِخْتَرْتُهَا مِنَ ﴿ ٱلشِّفا ۗ ﴾ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ ، وَ : ﴿ ٱلْمَوَاهِبِ ٱللَّدُنَيَّةِ ﴾ لِلْعَلَّامَةِ ٱلْقُسْطُلَّانِيِّ ، وَ : ﴿ ٱلْمُنْتَثِرَةِ فِي لِلْعَلَّامَةِ ٱلْقُسْطُلَّانِيِّ ، وَ : ﴿ ٱلدُّرَرِ ٱلْمُنْتَثِرَةِ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلْمُشْتَهِرَةِ ﴾ كِلَاهُمَا لِلْحَافِظِ ٱلسُّيُوطِيِّ ، وَ : ﴿ كُنُوزِ ٱلْحَقَائِقِ ﴾ وَ : ﴿ طَبَقَاتِ ٱلْأُولِيَاءِ ﴾ كِلَاهُمَا لِلْعَلَّامَةِ ٱلْمُنَاوِيِّ .

وَمِنَ ٱلْمَعْلُومِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ كَافَّةً ، مُوَافِقِينَ وَمُخَالِفِينَ ، مُسْلِمِينَ وَغَيرَ مُسْلِمِينَ وَغَيرَ مُسْلِمِينَ . . أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَحُ ٱلنَّاسِ عَلَى مُسْلِمِينَ . . أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَحُ ٱلنَّاسِ عَلَى أَلْإِطْلَاقِ ، وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ أَحَدٌ .

وَهَاكَهَا مُرَتَّبَةً عَلَى ٱلْحُرُوفِ (١):

<sup>(</sup>۱) من أراد الوقوف علىٰ تخريج الأحاديث فإنّا نحيله إلى كتاب « منتهى السُّول على وسائل الوصول » للشيخ عبد الله بن سعيد اللَّحجي رحمه الله تعالى ، ويقع في أربعة مجلدات ضخام وهو من منشورات دارنا دار المنهاج .

فإن فيه الغنية إن شاء الله تعالىٰ.

### ( حَرْفُ ٱلْهَمْزَةِ )

قَالَ رسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١- « أُوتِيتُ جَوَامِعَ ٱلْكَلِم » .

٢\_ ﴿ إِنَّقِ ٱللهَ فِيمَا تَعْلَمُ ﴾ .

٣ـ « إِنَّقِ ٱللهَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ » .

٤ - " إِنَّقُوا مَوَاضِعَ ٱلنُّهُم " .

٥ - « أَتَمُّكُمْ عَقْلاً . . أَشَدُّكُمْ لِلهِ خَوْفاً » .

٦\_ ﴿ اِجْتَنِبُوا ٱلْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ﴾ .

٧ ـ " اَلْأَجْرُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْنَّصَبِ "(١) .

٨ ﴿ أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ ٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ كُلَّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ »(٢) .

٩ - « اَلْإِحْسَانُ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ . فَإِنَّهُ
 يَرَاكَ » .

١٠ ـ ( إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ) .

١١\_ ﴿ أُخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ﴾ .

11\_ « أُخْلِصِ ٱلْعَمَلَ. . يُجْزِكَ مِنْهُ ٱلْقَلِيلُ » .

<sup>(</sup>١) يعنى : علىٰ قدر المشقّة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ( فإنَّ كلاً ميسَّر لما كتب له منها ) .

١٣\_ ﴿ أَدِّ ٱلْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ٱئْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » .

١٤ - ﴿ أَذَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبي ﴾ .

١٥ - « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدِ خَيْراً.. فَقَهَهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ،
 وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبَ نَفْسهِ »(١).

١٦ - ﴿ إِذَا أَسَأْتَ . . فَأَحْسِنْ ﴾(٢) .

١٧ ـ " إِذَا لَمْ تَستَح . . فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ " " . .

١٨ ـ « إِذَا نَزَلَ ٱلْقَضَاءُ. . عَمِىَ ٱلْبَصَرُ »(٤) .

١٩ ﴿ إِرْحَمُوا تُرْحَمُوا » .

٢٠ « إِزْهَدْ فِي ٱلدُّنْيَا . . يُحِبَّكَ ٱللهُ ، وَٱزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي ٱلنَّاسِ . .
 يُحِبَّكَ ٱلنَّاسُ » .

٢١ « اِسْتَعِینُوا عَلَی ٱلْحَاجَاتِ بِٱلْکِتْمَانِ ؛ فإِنَّ کُلَّ ذِي نِعْمَةٍ
 مَحْسُودٌ » .

٢٢ ـ « إَسْتَعِينُوا عَلَىٰ كُلِّ صَنْعَةٍ بِأَهْلِهَا » .

٢٣ ـ « إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ ٱلْنَّاسُ وَأَفْتَوْكَ » .

٢٤ ( أَسْلِمْ . . تَسْلَمْ » .

<sup>(</sup>۱) في نسخة : (وبصَّره عيوبَه) .

<sup>(</sup>٢) كما قال صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَتْبِعِ ٱلسَّيَّئَةَ ٱلْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأمر للتهديد والتوبيخ .

<sup>(</sup>٤) أي : غُطِّي عنه نورُ العقل حتىٰ لا يرىٰ بنوره المنافع فيطلبها ، ولا المضارّ فيجتنبها .

٢٥ ـ « إِسْمَحْ . . يُسْمَحْ لَكَ » .

٢٦ - « أَصْحَابِي كَٱلنُّجُوم (١) ؛ فَبِأَيِّهِمُ ٱقْتَدَيْتُمُ ٱهْتَدَيْتُمْ » .

٢٧ ـ « أَعْجَلُ ٱلْأَشْيَاءِ عُقُوبَةً. . ٱلْبَغْيُ » .

٢٨ « أَعْدَىٰ عَدُولً . . نَفْسُكَ ٱلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ » .

٢٩ - « أَعْظَمُ ٱلنَّاسِ خَطَايَا . . أَكْثَرُهُمْ خَوْضاً فِي ٱلْبَاطِلِ » .

 $^{\circ}$  " . ٱللِّسَانُ ٱلْكَاسِ خَطَايَا  $^{(7)}$  . . ٱللِّسَانُ ٱلْكَذُوبُ  $^{\circ}$  .

٣١\_ « أَعْمَى ٱلْعَمَى . . ٱلضَّلَالَةُ بَعْدَ ٱلْهُدَىٰ » .

٣٢ - « إعْمَلْ بوَجْهِ (٣) وَاحِدٍ . . يَكْفِكَ ٱلْوُجُوهَ كُلَّهَا » .

٣٣ « أَفْضَلُ ٱلْأَعْمَالِ (٤) . . سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَىٰ مُسْلِم » .

٣٤ " أَفْضَلُ ٱلْأَعْمَالِ . . ٱلْعِلْمُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ » .

٣٥\_ « أَفْضَلُ ٱلْجهَادِ. . أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهُوَاكَ » .

٣٦ ـ " إِفْتَضَحُوا فَأَصْطَلَحُوا "(٥) .

٣٧\_ « أَفْضَلُ ٱلدِّين . . ٱلْوَرَعُ » .

٣٨ « أَفْضَلُ ٱلصَّدَقَةِ . . جُهدُ ٱلمُقِلِّ ، وَٱبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ » .

<sup>(</sup>١) أي: في الهداية ؛ لأنَّ كلاً منهما يُهتدىٰ به .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : (أعظم الخطايا) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : (اعمل لوجه) .

<sup>(</sup>٤) أي : بعد الفرائض .

<sup>(</sup>٥) من الأمثال السائرة التي في معناها : ( تعالَوا نقتبح ساعةً ونصطلح ) .

- ٣٩ ﴿ أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ . . أَتْقَاهُمْ لِلهِ ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلْرَّحِم » .
  - ٠٤ ـ « أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ لُبّاً » .
- ٤١ ه اَلِا تُتِصَادُ فِي ٱلنَّفَقَةِ (١) . نِصْفُ ٱلْمَعِيشَةِ ، وَٱلتَّوَدُّدُ إِلَى ٱلنَّاسِ نِصْفُ ٱلْعَقْل ، وَحُسْنُ ٱلسُّؤَالِ نِصْفُ ٱلْعِلْم » .
  - ٤٢ « اللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ . . مَا دَامَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ٱلْمُسْلِم » .
    - ٤٣\_ « أَمِتْ أَمْرَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَا حَسَّنَهُ ٱلْإِسْلاَمُ » .
    - ٤٤ « أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ ٱلْنَّاسَ عَلَىٰ قَدْر عُقُولِهِمْ » .
- ٥٥ ـ « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ بَعَثَنِي رَحْمَةً مُهْدَاةً ، بُعِثْتُ بِرَفْعِ أَقْوَامٍ وَخَفْضِ آخَرينَ » .
  - ٢٦ « إِنَّ ٱللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ ٱلنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » .
    - ٤٧\_ « إِنَّ ٱللهَ جَعَلَ ٱلْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » .
- ٤٨ « إِنَّ ٱللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ ، وَلَـٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ » .
  - 8 ع . « إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ مَعَالِىَ ٱلْأُمُور ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا » .
    - ٥- « إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلرِّفْقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ ».
    - ١٥ « إِنَّ ٱللهَ يُنْزِلُ ٱلرِّزْقَ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَؤُونَةِ " (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : التوسط في الإنفاق .

<sup>(</sup>٢) وهو من المشهور على الألسنة ؛ ومعناه : أنَّ الله يعين الإنسان على قدر ما يحتاج إليه من المؤونة ، بحسَب حاله وما يناسبه .

- ٧٥ « إِنَّ أَخْسَرَ ٱلنَّاسِ صَفْقَةً. . مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ » .
  - ٥٣ « إِنَّ ٱلْدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ ٱلْدِّينَ أَحَدُّ إِلَّا غَلَبَهُ » .
    - ٤٥ « إِنَّ ٱلصَّبْرَ عِنْدَ ٱلْصَّدْمَةِ ٱلْأُولَىٰ »(١) .
  - ٥٥ « إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ لِلهِ شَيْئاً. . إِلَّا عَوَّضَكَ ٱللهُ خَيْراً مِنْهُ » .
- ٥٦ « إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا ٱلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ . . فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ » .
  - ٥٧\_ « إِنَّ لِصَاحِب ٱلْحَقِّ مَقَالاً ».
    - ٥٨ « إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِٱلنِّيَّاتِ » .
      - ٥٥ ـ " إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ " .
  - ·٦- « إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ بِٱلتَّعَلُّم ، وَإِنَّمَا ٱلْحِلْمُ بِٱلْتَّحَلُّم »(٢) .
  - ٦١ « إِنَّمَا ٱلْمَرْءُ بِخَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرِ ٱلْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ » .
    - ٦٢ « إِنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ لَسِحْراً » .
    - ٦٣\_ « أَنَا مَدِينَةُ ٱلْعِلْم ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا » .
      - ٦٤\_ « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبيكَ » .
      - ٦٥\_ « أَنْ تَفْعَلَ ٱلْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » .
        - ٦٦ « أَنْزِلُوا ٱلنَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » .

<sup>(</sup>۱) أي : إنَّ الصَّبر الكامل المحبوب. . عند زمن ابتداءِ المصيبة وشدتها ، بخلاف زمن آخرها ؛ فإنه وإن كان فيه ثوابٌ إلا أنه دون الأول ؛ لأنَّ آخر المصيبة يهون الأمر شيئاً فشيئاً ، فيحصل له التسلّى .

<sup>(</sup>٢) أي: بحمل النَّفس عليه.

٦٧ «أُنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ » ؛ يَعْنِي : ٱلْزَّوْجَ.

٦٨ « أَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ ، وَقَالَ ، وَكَثْرةِ ٱلسُّؤَالِ » .

٦٩ « أَلَا لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ ٱلْخَالِقِ » .

٧٠ ( اَلْإِسْلَامُ حُسْنُ ٱلْخُلُق ) . ٧٠

٧١ ـ « ٱلْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ ، وَٱلْهِجْرَةُ تَجُبُ مَا قَبْلَهَا » .

٧٢\_ ﴿ ٱلْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَىٰ ﴾ .

٧٣ « إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ ٱلْمَظْلُوم » .

٧٤ ﴿ إِيَّاكَ وَقَرِينَ ٱلْسَّوءِ ، فَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ ﴾ .

٥٧ - ( إِيَّاكَ وَٱلْخِيَانَةَ ، فَإِنَّهَا بِعْسَتِ ٱلْبِطَانَةُ »(١) .

٧٦ « إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ ٱلْأُذُنَ »(٢) .

٧٧ " إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ ٱلدِّمَنِ ؛ اَلْمَرْأَةُ ٱلْحَسْنَاءُ فِي ٱلْمَنْبِتِ ٱلسُّوءِ » .

٧٨ - « ٱلْإِيمَانُ نِصْفَانِ ؛ فَنِصْفٌ فِي ٱلشُّكْر ، وَنِصْفٌ فِي ٱلصَّبْر » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْبَاءِ )

٧٩ ـ « اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ ٱلْنَّاسُ » .

أي: بئس الشيء الذي يستبطنه من أمره ، ويجعله صفةً لازمةً له .

<sup>(</sup>٢) وهو نهى عن الغيبة .

• ٨- « بِرُّوا آبَاءَكُمْ . . تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ، وَعِفُّوا . . تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ » .

٨١ « بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ ٱلنَّاسِ ١٠٠٠ .

٨٢ « اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِٱلْمَنْطِقِ »(٢) .

٨١ـ « ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى ٱلْمُدَّعِي ، وَٱلْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْتَّاءِ )

٨٤ « تَرْكُ ٱلشَّرِّ صَدَقَةٌ » .

٨٥ « تَعَرَّفْ إِلَى ٱللهِ فِي ٱلرَّخَاءِ. . يَعْرِفْكَ فِي ٱلشِّدَّةِ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْخُطَأَكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْنَصْرَ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً » . ٱلنَّصْرَ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً » .

٨٦ ﴿ تَعِسَ عَبْدُ ٱلزَّوْجَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) كلينِ الكلام ، وخفض الجناح ، وتركِ الإغلاظ عليهم ، والقيام لمن يحصل له حقد إذا لم يُقَم له ، وذلك من أسباب الألفة واجتماع الكلمة ، وانتظام الأمر ، ولهاذا قيل : من لانت كلمته . وجبت محبته ، وحسنت أحدوثته ، وظمئت القلوب إلى لقائه ، وتنافست في مودته . والمداراة غير المداهنة ؛ فالمداراة بذل الدنيا لسلامة الدين ، والمداهنة بذل الدين لسلامة الدنيا .

 <sup>(</sup>۲) يعني: أنَّ العبدَ في سلامةٍ ما سكت ، فإذا تكلم.. عُرف ما عنده بمحنة النطق ، فيتعرَّض للخطر أو للظفر ؛ ولذا قال صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسيّدنا معاذ رضي الله تعالىٰ عنه : « أَنْتَ فِي سَلاَمَةٍ مَا سَكَتَّ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ.. فَلَكَ أَوْ عَلَيْكَ » .

٨٧ « تَمَسَّكُوا بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ؛ قَوْلُ : ( لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ) » . ٨٨ « تَهَادَوْا تَحَابُوا » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلنَّاءِ )

٨٩ « ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ. . وَجَدَ حَلَاوَةَ ٱلْإِيمَانِ (١ ) : ١ ـ أَنْ يَكُونَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، ٢ ـ وَأَنْ يُحِبَّ ٱلْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ ، ٣ ـ وَأَنْ يُحِبُّ ٱللهُ مِنْهُ ـ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي ٣ ـ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي الْكُفْرِ ـ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ ٱللهُ مِنْهُ ـ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي الْنَار » .

٩٠ ॥ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ ٱللهُ حِسَاباً يَسِيراً ، وَأَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ : ١ ـ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ ، ٢ ـ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، ٣ ـ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ » .

91\_ « ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ : ١ خَشْيَةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلَانِيَةِ ، ٢ وَٱلْعَدُلُ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْغِنَىٰ . وَثَلَاثٌ ٢ وَٱلْعَدُلُ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْغِنَىٰ . وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : ١ ـ هَوَىً مُتَّبَعٌ ، ٢ ـ وَشُحُّ مُطَاعٌ ، ٣ ـ وَإِعْجَابُ ٱلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ » . مُهْلِكَاتٌ : ١ ـ هَوَى مُتَّبَعٌ ، ٢ ـ وَشُحُّ مُطَاعٌ ، ٣ ـ وَإِعْجَابُ ٱلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي : التلذّذ بالطاعة ؛ وتحمّل المشقّة في سبيل رضا الله عزّ وجلَّ ورسوله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإيثار ذلك علىٰ عَرَض الدنيا .

<sup>(</sup>٢) أي : التوسط في الإنفاق .

### ( حَرْفُ ٱلْجِيم )

٩٢\_ « اَلْجَارُ قَبْلَ ٱلدَّار ، وَٱلْرَّفِيقُ قَبْلَ ٱلطَّرِيقِ » .

٩٣ ﴿ ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَٱلْفُرْقَةُ عَذَابٌ ﴾ (١)

٩٤ " جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقِ "(٢) .

٩٥ « اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ ٱلْأُمَّهَاتِ »(٣) .

٩٦ ـ « ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ ٱلسُّيُوفِ "(١) .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْحَاءِ )

٩٧ - حُبُّ ٱلدُّنْيَا. . رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ » .

٩٨ - « ٱلْحُبُّ فِي ٱللهِ وَٱلْبُغْضُ فِي ٱللهِ مِنْ أَفْضَل ٱلْأَعْمَالِ » .

٩٩ . ( حُبُّكَ ٱلشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ » .

١٠٠ ﴿ الْحَرْثُ خُدْعَةٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي : لزوم جماعة المسلمين موصلٌ إلى الرحمة أو سبب لها ، والفرقة عن جماعة المسلمين ؛ بأن لا ينصرهم ببدنه أو اعتقاده . . سبب للعذاب .

<sup>(</sup>٢) أي: نفذَ المقدورُ بما كُتب في اللوح المحفوظ ، فبقي القلم الذي كُتب به جافّاً لا مداد فيه ؛ لفراغ ما كُتب به .

<sup>(</sup>٣) يعني : أنَّ برّ الأم سبب لدخول الجنة .

<sup>(</sup>٤) يعنى : أنَّ الجهاد سبب لدخول الجنة .

- ١٠١ « اَلْحَسَبُ . . اَلْمَالُ ، وَالْكَرَمُ . . ٱلْتَقْوَىٰ » .
- ١٠٢ « حَسْبُكَ بِٱلصِّحَةِ وَٱلْسَّلَامَةِ دَاءً قَاتِلاً لِٱبْنِ آدَمَ "(١) .
- ١٠٣ ه حُفَّتِ ٱلْجَنَّةُ بِٱلْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتِ ٱلْنَّارُ بِٱلشَّهَوَاتِ » .
  - الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ ٱلْمُؤْمِنِ  $^{(7)}$ .
  - ٥ ١ ـ « اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَٱلْحَرَامُ بَيِّنٌ » .

### \* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْخَاءِ )

١٠٦ ﴿ خُذِ ٱلْحِكْمَةَ ، وَلَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّ وِعَاءٍ خَرَجَتْ » .

١٠٧ - « خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا فِي مُؤْمِنٍ : ٱلسَّخَاءُ ، وَحُسْنُ ٱلْخُلُق » .

١٠٨ ﴿ خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ : ٱلْبُخْلُ ، وَسُوءُ ٱلْخُلُقِ » .

١٠٩ ﴿ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ ٱللهِ ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى ٱللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ » .

· ١١- « خَيْرُ ٱلْأُمُورِ . . أَوْسَاطُهَا » .

<sup>(</sup>۱) لأنَّ ذلك يدعوه إلىٰ الغرور وأرتكاب الشرور ، ويورثه البطر والعُجْب ، وينسيه الآخرة ، ويحبب إليه الدنيا ، و(حب الدنيا رأس كلّ خطيئة ) ، وإذا أحبّ الله عبداً.. ابتلاه ليسمع تضرّعه . وهاذا لا ينافي طلب العافية المأمور به في كثير من الأحاديث الشريفة ؛ لأنّ المطلوب العافية السليمةُ العاقبةِ ممّا ذُكر .

<sup>(</sup>٢) فإذا وجدها.. فهو أحقّ بها.

- ١١١\_ « خَيْرُ ٱلْرِّزْقِ . . مَا لَا يُطْغِيكَ وَلَا يُلْهِيكَ » .
- ١١٢ « خَيْرُ ٱلْعَمَل . . أَنْ تُفَارِقَ ٱلدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ » .
  - ١١٣ ـ ﴿ خَيْرُكُمْ . . خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ﴾ .
    - ١١٤ « خَيْرُكُمْ . خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مِنْ بَعْدِي » .
      - ١١٥ « خَيْرُ ٱلنَّاس . . أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْدَّالِ )

١١٦ « ٱللَّذَالُّ عَلَى ٱلْخَيْرِ.. كَفَاعِلِهِ ، وَٱللَّذَالُّ عَلَى ٱلشَّرِّ.. كَفَاعِلِهِ »(١).

١١٧ ـ ( ٱللُّعَاءُ. . مُخُّ ٱلْعِبَادَةِ » .

١١٨ - « دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ ، فَإِنَّ ٱلْصِّدْقَ . . طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ ٱلْكَذِبَ . . ريبَةٌ » . . أَلْكَذِبَ . . ريبَةٌ » .

١١٩ هِ ٱللَّانْيَا . . سِجْنُ ٱلْمُؤْمِن (٢) وَجَنَّةُ ٱلْكَافِر (٣) » .

٠١٢٠ « ٱللَّذُنْيَا. . عَرَضٌ حَاضِرٌ ، يَأْكُلُ مِنْهَا ٱلْبَرُّ وَٱلْفَاجِرُ ، وَٱلْآخِرَةُ . . وَعْدٌ صَادِقٌ ، يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ ، يُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلُ

<sup>(</sup>١) يعنى: في حصولِ الثواب أو العقاب.

<sup>(</sup>٢) بالنسبة لما أُعدَّ له في الآخرة من النعيم المقيم .

<sup>(</sup>٣) بالنسبة لما أمامه من عذاب الجحيم .

ٱلْبَاطِلَ ، فَكُونُوا أَبْنَاءَ ٱلْآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ كُلَّ أُمِّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا » .

١٢١ - « ٱلدُّنْيَا. . كُلُّهَا مَتَاعٌ (١) ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا : ٱلْمَرْأَةُ ٱلصَّالِحَةُ » .

١٢٢ ( اللُّمنْيَا . . مَزْرَعَةُ ٱلْآخِرَةِ » .

١٢٣\_ « دُورُوا مَعَ كِتَابِ ٱللهِ حَيْثُمَا دَارَ » .

١٢٤\_ ﴿ ٱللِّينُ. . ٱلنَّصِيحَةُ ﴾ .

١٢٥ ﴿ دِينُ ٱلْمَرْءِ. . عَقْلُهُ ، وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ ﴾ (٢) .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْذَّالِ )

١٢٦ « ذِكْرُ ٱللهِ. . شِفَاءُ ٱلْقُلُوبِ » .

١٢٧ « ٱلذَّنْبُ لَا يُنْسَىٰ ، وَٱلْبِرُّ لَا يَبْلَىٰ (٣) ، وَٱلْدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ.. فَكُنْ كَمَا شَئْتَ » (٤) .

<sup>(</sup>١) أي : شيء يتمتع به . أي : ينتفع به أمداً قليلاً .

<sup>(</sup>٢) لأنَّ العقل هو الكاشف عن مقادير العبوديّة ، ومحبوب الله ومكروهه ، وهو الدليل على الرُّشد ، والنّاهي عن الغيّ ؛ فالعاقل من عَقَلَ عن الله عزّ وجلّ أمره ونهيه فأطاعه بما أمر ، وأنزجر عمّا نهاه ؛ فتلك علامة العقل .

<sup>(</sup>٣) يعني : أنَّ الخير والفضل لا ينقطع ثوابه ولا يضيع .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : اعمل ما شئت كما تدينُ تُدان .

١٢٨ - « ذَهَبَ حُسْنُ ٱلْخُلُقِ بِخَيْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ » (١) . ١٢٩ - « ذُو ٱلْوَجْهَيْنِ (٢) لَا يَكُونُ عِنْدَ ٱللهِ وَجِيهاً » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْرَّاءِ )

• ١٣٠ « رَأْسُ ٱلْحِكْمَةِ . . مَخَافَةُ ٱللهِ » .

١٣١ ( رَأْسُ ٱلدِّين . . ٱلْوَرَعُ » .

١٣٢ - « رَأْسُ ٱلْعَقْلِ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ بِٱللهِ تَعَالَىٰ. . ٱلتَّوَدُّدُ إِلَى ٱلنَّاسِ » .

١٣٣ ﴿ رَحِمَ ٱللهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً. . فَغَنِمَ ، أَوْ سَكَتَ . . فَسَلِمَ » .

١٣٤ - « رَضيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضيَ ٱللهُ لَهَا »(٣) .

١٣٥ « رِيَاضُ ٱلْجَنَّةِ . . ٱلْمَسَاجِدُ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْزَّايِ )

١٣٦ ﴿ زُرْ غِبّاً (٤). تَزْدَدْ حُبّاً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وذلك لعظيم فضله .

<sup>(</sup>٢) هو الذي يأتي كلَّ قوم بما يرضيهم ، خيراً كانَ أو شرّاً .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ( رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أُمُّ عَبْدٍ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : وقتاً بعد وقت ، بغير دوام .

### ( حَرْفُ ٱلسِّينِ )

١٣٧ - " ٱلسَّعِيدُ . . مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ " .

١٣٨ « ٱلسَّفَرُ. . قِطْعَةٌ مِنَ ٱلْعَذَابِ » .

١٣٩ " سَيِّدُ ٱلْقَوْم . . خَادِمُهُمْ " .

• ١٤ - " ٱلسُّيُوفُ . . مَفَاتِيحُ ٱلْجَنَّةِ " .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلشِّين )

١٤١ - « أَلْشَّاهِدُ . . يَرَىٰ مَا لَا يَرَى ٱلْغَائِبُ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلصَّادِ )

١٤٢ ( ٱلْصَّبْرُ. . خَيْرُ مَرْكَب » .

١٤٣ - " أَلْصَّبْرُ. . مِفْتَاحُ ٱلْفَرَج ، وَٱلْزُّهْدُ . . غِنَى ٱلْأَبَدِ » .

١٤٤ ـ " ٱلصَّلَاةُ . . عِمَادُ ٱلدِّين » .

١٤٥ « ٱلْصَّلَاةُ. . مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ ، وَٱلنَّبِيذُ . . مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ » . 1٤٦ « صُومُوا . تَصِحُوا » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْضَّادِ )

١٤٧ « ضَالَّةُ ٱلْمُؤْمِن . . ٱلْعِلْمُ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلطَّاءِ )

١٤٨ ﴿ طَاعَةُ ٱلْمَرْأَةِ . . نَدَامَةٌ » .

١٤٩ ـ ﴿ طُوبَىٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ ٱلنَّاسِ ﴾ .

• ١٥ - « طُوبَىٰ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلظَّاءِ )

١٥١ - ﴿ ظَهْرُ ٱلْمُؤْمِنِ . . حِمَى ؛ إِلَّا بِحَقِّهِ ﴾(١) .

\* \* \*

## ( حَرْفُ ٱلْعَيْنِ )

١٥٢ ( اَلْعِدَةُ . . دَيْنٌ ١٥٢ .

<sup>(</sup>١) أي : محمى ، معصوم من الإيذاء .

<sup>(</sup>٢) رُوي بلفظ : « ٱلْعِدَةُ دَينٌ ، وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ ، وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ » .

١٥٣ ﴿ ٱلْعُزْلَةُ . . سَلَامَةٌ » .

١٥٤ ( اَلْعِرْقُ . . دَسَّاسٌ اللهُ ١٥٤ .

٥٥١ - « عَفْوُ ٱلْمُلُوكِ . . أَبْقَىٰ لِلْمُلْكِ » .

١٥٦ « عَلَى ٱلْيَد مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّيهُ "(٢) .

١٥٧ ﴿ اَلْعَيْنُ . . حَقُّ ١٥٧ .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْغَيْنِ )

١٦٨ ﴿ ٱلْغِنَىٰ . . غِنَى ٱلنَّفْسِ ، وَٱلْفَقْرُ . . فَقْرُ ٱلنَّفْسِ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْفَاءِ )

١٥٩ « اَلْفِتْنَةُ . . نَائِمَةُ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَيْقَظَهَا » .

١٦٠ ﴿ فِعْلُ ٱلْمَعْرُوفِ. . يَقِى مَصَارِعَ ٱلسُّوءِ » .

١٦١ - « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبدٍ حَرَّىٰ . . أَجْرٌ »(٤) .

<sup>(</sup>١) أي : دخّال ؛ لأنه ينزع في خفاءِ ولطف .

<sup>(</sup>٢) أي: على صاحبها ضمانٌ.

 <sup>(</sup>٣) يعني : الضرر الحاصل عنها ثابتٌ وجوديٌّ مقضيٌّ به في الوضع الإلهيّ ، لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال .

 <sup>(</sup>٤) حرَّىٰ : مِن الحرِّ ، والمراد : حرارة الحياة ، وفي رواية : « كُلُّ كَبِدِ رَطْبَةٍ » ـ أي : =

### ( حَرْفُ ٱلْقَافِ )

١٦٢ ٥ اَلْقَريبُ . . مَنْ قَرَّبَتْهُ ٱلْمَوَدَّةُ ، وَإِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ » .

١٦٣ ﴿ قُلْ: آمَنْتُ بِٱللهِ . . ثُمَّ ٱسْتَقِمْ » .

178\_ « قِلَّةُ ٱلْعِيَالِ. . أَحَدُ ٱلْيَسَارَيْنِ » .

١٦٥\_ ﴿ قُلِ ٱلْحَقُّ ، وَإِنْ كَانَ مُرّاً ﴾ .

١٦٦ ـ قَلِيلٌ تُؤدِّي شُكْرَهُ. . خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ » .

١٦٧ ﴿ اَلْقَنَاعَةُ . . كَنْزٌ لَا يَفْنَىٰ ﴾ .

١٦٨ ﴿ قَيِّدْ. . وتُوكَّلْ ﴾ .

### (حَرْفُ ٱلْكَافِ)

١٦٩ ﴿ كَفَىٰ بِٱلْمَرْءِ إِثْماً. . أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ﴾(١) .

١٧٠ « كَفَى بِكَ إِثْماً. . أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِماً » .

١٧١ ـ « كَفَىٰ بِٱلدَّهْرِ وَاعِظاً ، وَبِٱلْمَوْتِ مُفَرِّقاً » .

١٧٢ ( كُلُّ آتٍ. . قَريبٌ » .

حيّة \_ يعني : رطوبة الحياة . والمعنىٰ : إنَّ في سقي كلّ ذي كبد حرّىٰ أجراً عاماً ،
 مخصوص بحيوانِ محترم ، وهو ما لم يؤمر بقتله .

<sup>(</sup>١) أي : من يلزمه قوته ونفقته ، ولا سيما الزوجة .

١٧٣ - ا كُلُّ ٱلصَّيْدِ فِي جَوْفِ ٱلْفَرَاءِ ١٠٠٠ .

١٧٤ « كُلُّكُمْ . . رَاع ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ » .

١٧٥ « كُلُّ ٱلْمُسْلِمِ . . عَلَى ٱلْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَمَالُهُ ،

١٧٦ ( كُلُّ مَعْرُوفٍ . . صَدَقَةٌ » .

١٧٧\_ « كُلُّ مُؤْذٍ . . فِي ٱلْنَّار » .

١٧٨ - « كُلُّ . . مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

١٧٩\_ « كَلِّمُوا ٱلنَّاسَ. . بِمَا يَعْرِفُونَ ، وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ » .

١٨٠ ﴿ كُمَا تَدِينُ . . تُدَانُ ﴾ .

١٨١ - « كَمَا تَكُونُوا. . يُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ » .

١٨٢ « كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُبُورِ » .

<sup>(</sup>۱) الفراء: حمار الوحش ، وهاذا في الأصل مثل عربي قديم ، قاله أحد العرب لمّا تأخّر صيده عن صيد رفقائه ، ثم اصطاد حمار وحش فكان أكبر من صيد رفقائه ، فكأنه يقول : إنّ الحمار الوحشي من أعظم ما يُصاد وكل صيد دونه . وسبب قول النبي الكريم صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاذا المثل ما وردَ أنّه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لقرشيّ وأخّر أبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه . ثم أذن له فقال : ما كدت أن تأذن لي حتىٰ كدت أن تأذن لحجارة الجلْهَمَتَيْن قبلي ، وبكىٰ . فقال له صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ؟! إِنَّمَا أَنْتَ كَمَا قَالَ ٱلأَوَّلُ : كُلُّ ٱلصَّيْدِ فِي جَوْفِ ٱلْفَرَاءِ » .

١٨٣ ه اَلْكَيِّسُ. . مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَٱلْعَاجِزُ. . مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْأَمَانِيَّ » .

\* \* \*

## ( حَرْفُ ٱلْلَّامِ )

١٨٤ « لِدُوا<sup>(١)</sup> لِلْمَوْتِ ، وٱبْنُوا لِلْخَرَابِ<sup>(٢)</sup> » .
 ١٨٥ « لَسْتُ مِنَ ٱلْبَاطِلِ ، وَلَا ٱلْبَاطِلُ مِنِّي » .
 ١٨٦ « لَيْسَ ٱلْخَبَرُ . . كَٱلْمُعَايَنَةِ »<sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْمِيم )

١٨٧ - « مَاءُ زَمْزَمَ . . لِمَا شُرِبَ لَهُ » .

١٨٨ ـ « مَا آمَنَ بِٱلْقُرْآنِ . . مَن ٱسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ » .

١٨٩ ـ ( مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ شَيْئاً. . شَرّاً مِنْ طَلَاقَةٍ فِي لِسَانِهِ » .

• ١٩ ـ « مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ . . إِلَّا هُدُوا » .

١٩١ - « مَا جُمِعَ شَيْءٌ إِلَىٰ شَيْءٍ . . أَحْسَنُ مِنْ حِلْمِ إِلَىٰ عِلْمِ » .

<sup>(</sup>١) أي : توالدوا .

<sup>(</sup>٢) واللام هنا لامُ العاقبة ، فهو تسمية للشيء باسم عاقبته ، ونبّه بذلك على أنه لا ينبغي للمرء أن يبنى من المساكن إلا ما تقتضيه الضرورة .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية كالعِيان ، وكلاهما بمعنى المشاهدة .

١٩٢\_ " مَا خَابَ. . مَنِ ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ. . مَنِ ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عَالَ . . مَنِ ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عَالَ . . مَنِ ٱقْتَصَدَ »(١) .

19٣ « مَا رَآهُ ٱلْمُسْلِمُونَ حَسَناً. . فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ ٱللهِ » .

١٩٤ ـ « مَا ضَاقَ مَجْلِسٌ بمُتَحَابَيْن » .

١٩٥ [ مَا قَلَّ وَكَفَىٰ . . خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَىٰ ﴾ .

١٩٦ ﴿ مَا كَانَ ٱلرِّفْقُ فِي شَيْءٍ . . إِلَّا زَانَهُ ﴾ .

١٩٧ ـ ( مَا كَانَ ٱلْفُحْشُ فِي شَيْءٍ . . إِلَّا شَانَهُ » .

١٩٨ - « مَا هَلَكَ ٱمْرُؤٌ . . عَرَفَ قَدْرَهُ " (٢) .

١٩٩ ﴿ مَا هُوَ بِمُؤْمِنِ . . مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴾ .

٠٠٠ ـ « مُتْ مُسْلِماً وَلَا تُبَالِ » .

٢٠١ ( اَلْمَجَالِسُ . . بِٱلْأَمَانَةِ (٣) .

٢٠٢ ( مُحَرِّمُ ٱلْحَلَالِ. . كَمُحِلِّ ٱلْحَرَامِ (٤) .

٢٠٣ ( اَلْمَرْءُ. . كَثِيرٌ بأَخِيهِ » .

<sup>(</sup>١) أي : ما افتقر من توسط في النفقة علىٰ عياله .

<sup>(</sup>٢) يعني : أن مَن عرف مقدار نفسه ونزّلها منزلتها . نجا في الدنيا والآخرة من الهلاك ، ومن تعدى طوره فتكبّر ، ورفع نفسه فوق حدّه . . هلك .

<sup>(</sup>٣) أي : يجب حفظ ما يقع في المجالس من قولٍ أو فعلٍ ؛ فلا يشيع أحدٌ حديث جليسه .

<sup>(</sup>٤) يعني : في الإثم .

- ٢٠٤ ( مُدَارَاةُ ٱلنَّاس . . صَدَقَةُ ١٠٠ .
  - ٢٠٥ ( اَلْمَرْءُ. . مَعَ مَنْ أَحَبُّ » .
    - ٢٠٦ ( الْمُسْتَشَارُ. . مُؤْتَمَنُ " .
- ٢٠٧ ( اَلْمُسْلِمُ. . أَخُو ٱلْمُسْلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ » .
- ٢٠٨ ( اَلْمُسْلِمُ . . مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَٱلْمُهَاجِرُ . .
   مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ » .
  - ٢٠٩ ( مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ . . تَرْحَةٌ »(٢) .
  - ٢١٠ ﴿ مِفْتَاحُ ٱلْجَنَّةِ . . لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ .
    - ٢١١\_ « مَِلَاكُ ٱلْدِّينِ. . ٱلْوَرَعُ » .
  - ٢١٢ ـ ( ٱلْمَكْرُ وَٱلْخَدِيعَةُ . . فِي ٱلْنَارِ ) .
  - ٢١٣ ـ « مَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ . . لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ » .
  - ٢١٤ ـ « مَنِ ٱتَّقَى ٱللهَ . . كَلَّ لِسَانُهُ ، وَلَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ » .
    - ٢١٥\_ « مَنِ ٱتَّقَى ٱللهَ. . وَقَاهُ كُلَّ شَيْءٍ » .
- ٢١٦ ـ « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ ٱللهِ . . فَلْيَنْظُرْ مَنْزِلَةَ ٱللهِ عِنْدَهُ » .
- ٢١٧\_ « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ. . أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ. . أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ؛ فَآثِرُوا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ » .

<sup>(</sup>١) يعني: لين الجانب لهم ، والتلطف في معاشرتهم .

<sup>(</sup>٢) أي : جرت عادة الله بأنَّ كلَّ سرور يعقبه حزن ؛ لئلا تسكن نفوس العقلاء إلى نعيمها .

٢١٨ ـ " مَنْ أَحَبُّ شَيْئاً. . أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ " .

٢١٩ « مَنْ أَحَبَّ قَوْماً . . حَشَرهُ ٱللهُ فِي زُمْرَتِهمْ » .

· ٢٢ ـ « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ . . أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ » .

٢٢١ ـ « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَاذَا مَا لَيْسَ فِيهِ (١) . . فَهُوَ رَدٌّ » .

٢٢٢ - « مَنْ أَرْضَى ٱلنَّاسَ بِسَخَطِ ٱللهِ . . وَكَلَّهُ ٱللهُ إِلَى ٱلنَّاسِ » .

٢٢٣\_ ﴿ مَنْ أَطَاعَ ٱللهَ . . فَازَ ﴾ .

٢٢٤ " مَنْ أَعَانَ ظَالِماً. . سَلَّطَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ » .

٢٢٥ « مَنْ بَتَّ (٢) . . لَمْ يَصْبِرُ » .

٢٢٦ « مَنْ بُوركَ لَهُ فِي شَيْءٍ. . فَلْيَلْزَمْهُ » .

٢٢٧\_ « مَنْ تَأَنَّىٰ. . أَصَابَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ عَجِلَ . . أَخْطَأَ أَوْ كَادَ » .

٢٢٨ ( مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم . . فَهُوَ مِنْهُمْ " .

٢٢٩ مَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ. . وُكِلَ إِلَيْهِ » .

· ٢٣٠ « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ ٱلْمَرْءِ. . تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » .

٢٣١ " مَنْ رَتَعَ حَوْلَ ٱلْحِمَىٰ . . يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ » .

٢٣٢ - « مَنْ رَضِيَ بقِسْمَةِ ٱللهِ. . ٱسْتَغْنَىٰ » .

٢٣٣ ﴿ مَنْ رَضِيَ عَنِ ٱللهِ . . رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : (مِنْهُ) .

<sup>(</sup>٢) أي : من أذاع ونشر وشكا مصيبته للنَّاس .

٢٣٤ - « مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ. . فَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

٢٣٥\_ « مَنْ صَمَتَ . . نَجَا »(١) .

٢٣٦ « مَنْ ضَمِنَ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (٢) ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ (٣) ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى ٱللهِ ٱلْجَنَّةَ » .

٢٣٧ - « مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ . . وَرَّثَهُ ٱللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » .

٢٣٨ « مَنْ غَشَّنَا . . فَلَيْسَ مِنَّا » .

٢٣٩ « مَنْ فَارَقَ ٱلْجَمَاعَةَ شِبْراً. . فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ ٱلْإِسْلَام » .

• ٢٤ ـ « مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْم . . فَهُوَ مِنْهُمْ » .

٢٤١ ـ « مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ. . فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ » .

٢٤٢\_ ﴿ مَنْ لَا يَرْحَمُ. . لَا يُرْحَمُ ﴾ .

٢٤٣ « مَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْباً. . أَكَلَتْهُ ٱلذِّتَابُ »(٤) .

٢٤٤ ﴿ مَنْ مَزَحَ . . ٱسْتُخِفَّ بِهِ » .

٢٤٥ « مَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ. . عُذِّبَ » .

٢٤٦ ( مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْم ، وَطَالِبُ دُنْيًا » .

<sup>(</sup>١) أي : من سكت عن النطق بما لا ثوابَ فيه . . نجا من العقاب والعتاب يوم المآب .

<sup>(</sup>٢) المراد : اللسان ، وما يتأتىٰ به النطق .

<sup>(</sup>٣) المراد : الفرْج ، وترك صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التصريح به استهجاناً واستحياءً ؛ لأنه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْدُ حياءً من العذراء في خدرها .

<sup>(</sup>٤) الحديث مقيد بآخر الزمان ، حيث يغلب الشر ويقل الخير وأهله ، فعلىٰ المؤمن حينئذِ الحذر من أن يصيبه الضرر .

٢٤٧ « اَلْمُؤْمِنُ . . مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِن » .

٢٤٨ « اَلْمُؤْمِنُ . . مَنْ أَمِنَهُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ » .

٧٤٩ ( اَلْمُؤْمِنُ . . يَسيرُ ٱلْمُؤْنَةِ ) .

• ٢٥- « ٱلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ » .

٢٥١ ـ « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ ( لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ) . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلنُّونِ )

٢٥٢ ( ٱلنَّاسُ بِزَمَانِهِمْ . . أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ ١٠٠ .

٢٥٣ « اَلنَّاسُ. . كَأَسْنَانِ ٱلْمُشْطِ » .

٢٥٤\_ ﴿ ٱلنَّاسُ. . مَعَادِنُ فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ ﴾ .

٥٥٠ ـ ( نَحْنُ . . أَهْلُ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدُ » .

٢٥٦ ﴿ نَحْنُ . . بَنُو عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ سَادَاتُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

٢٥٧ ( ٱلنَّدَمُ. . تَوْبَةٌ » .

٢٥٨\_ « ٱلنِّسَاءُ. . حَبَائِلُ ٱلشَّيْطَانِ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ملا علي القاري رحمه الله تعالىٰ : الأظهر والأشهر أنه من قول سيدنا على ابن أبي طالب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أي : مصائده ، والمراد : أنهن آلات للشيطان يتوصل بهن إلى إغواء الفسقة ،
 ولا سيما المتبرجات منهن .

٢٥٩ ﴿ نِعْمَ ٱلْصِّهْرُ. . ٱلْقَبْرُ ﴾ (١) .

٢٦٠ " نِيَّةُ ٱلْمُؤْمِنِ . . خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ » .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْهَاءِ )

٢٦١ ( اَلْهَدِيَّةُ . . تُعْوِرُ عَيْنَ ٱلْحَكِيمِ (٢٦٠ .

٢٦٢\_ ( هُمَا. . جَنَّتُكَ وَنَارُكَ » يَعْنِي : ٱلْوَالِدَيْن .

٢٦٣ ( اللهَمُّ . . نِصْفُ ٱلْهَرَم (٣) .

\* \* \*

### ( حَرْفُ ٱلْوَاوِ )

٢٦٤ ﴿ وَجَدْتُ ٱلنَّاسَ. . أُخْبُرْ تَقْلُه » ؛ يَعْنِي : جَرِّبْ تَكْرَهْ .

٢٦٥\_ ﴿ ٱلْوَحْدَةُ . . خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ ٱلسُّوءِ ﴾ .

٢٦٦\_ « اَلْوُدُّ وَالْعَدَاوَةُ. . يُتَوَارَثَانِ » .

٢٦٧\_ ﴿ ٱلْوَرَعُ . . سَيِّدُ ٱلْعَمَل ﴾ .

<sup>(</sup>١) لأنه ستر للعورة ، وكفاية للمؤونة .

<sup>(</sup>٢) أي : تصيره أعور لا يبصر إلا بعين الرّضا فقط ، وتُعمي عينَ السُّخط ، ولهاذا كان دعاء السَّلف رحمهم الله تعالىٰ : اللّهمَّ لا تجعل لفاجر عندي نعمة ، يرعاه بها قلبي .

<sup>(</sup>٣) أي : لأنّ الهمّ يورث الضعف والأسقام .

٢٦٨\_ « اَلْوَلَدُ. . ثَمَرَةُ ٱلْقَلْبِ » .

٢٦٩ « ٱلْوَلَدُ . . مَبْخَلَةٌ ، مَجْبَنَةٌ ، مَحْزَنَةٌ » (١) .

· ٢٧ - « اَلْوَلَدُ . . لِلْفِرَاش (٢) ، وَلِلْعَاهِر . . اَلْحَجَرُ »(٣) .

٢٧١ - ( وَيْلُ لِلشَّاكِّينَ فِي ٱللهِ » .

\* \* \*

# ( حَرْفُ ٱللَّامِ أَلِفُ )

٢٧٢ ( لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ). . كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ » .

٢٧٣ « لَا إيمَانَ. . لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ » .

٢٧٤ ﴿ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي . . عَلَىٰ ضَلَالَةٍ » .

٢٧٥ « لَا تَخْتَلِفُوا. . فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ »(٤) .

٢٧٦ « لَا تَسُبُّوا ٱلدُّنْيَا. . فَإِنَّهَا مَطِيَّةُ ٱلْمُؤْمِن » .

٧٧٧ - ﴿ لَا تَصْحَبْ. . إِلَّا مُؤْمِناً ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ . . إِلَّا تَقِيُّ » .

٢٧٨ ﴿ لَا خَيْرَ. . فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَىٰ لَكَ مِثْلَ مَا تَرَىٰ لَهُ » .

٢٧٩ لا ضَرَرَ. . وَلَا ضِرَارَ » .

<sup>(</sup>١) أي: يحمل والديه على ذلك خشية عليه.

<sup>(</sup>٢) أي : لصاحب الفراش ؛ زوجاً كان أو سيِّداً ، ما لم ينفه بلِعان .

<sup>(</sup>٣) أي: لا حظ للزاني من ذلك إلا الحد .

<sup>(</sup>٤) أي : لا يتقدم بعضكم على بعضٍ في الصّلاة ؛ لأنّ تقدم البعض على البعض مَظِنّة للكبر المفسد للقلوب .

· ٢٨ « لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ . . فِي مَعْصِيةِ ٱلْخَالِقِ » .

٢٨١ « لَا عَقْلَ كَٱلْتَدْبِيرِ ، وَلَا وَرَعَ كَٱلْكَفِّ ، وَلَا حَسَبَ. . كَحُسْنِ ٱلْخُلُقِ » .

٢٨٢ « لَا فَقْرَ. . أَشَدُّ مِنَ ٱلْجَهْلِ ، وَلَا مَالَ. . أَعَزُّ مِنَ ٱلْعَقْلِ ، وَلَا وَلَا مَالَ. . أَعَزُّ مِنَ ٱلْعُقْلِ ، وَلَا وَلَا مَالَ. . أَشَدُّ مِنَ ٱلْعُجْبِ » .

 $^{(1)}$  لَا يَجْنِي عَلَى ٱلْمَرْءِ . . إِلَّا يَدُهُ  $^{(1)}$  .

٢٨٤ - ﴿ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم . . أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً » .

٢٨٥ « لَا يَزَالُ ٱلرِّجَالُ بِخَيْرِ . . مَا لَمْ يُطِيعُوا ٱلنِّسَاءَ » .

٢٨٦ ﴿ لَا يَشْكُرُ ٱللهَ . . مَنْ لَا يَشْكُرُ ٱلنَّاسَ » .

٢٨٧ - ﴿ لَا يُغْنِي حَذَرٌ . . مِنْ قَدَرٍ ﴾ .

٢٨٨ - ﴿ لَا يُلْدَغُ ٱلْمُؤْمِنُ . . مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ .

٢٨٩ « لَا يَكُونُ ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ.. حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ فِيهِ ، حَنَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ فِيهِ ، حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ » .

٢٩٠ ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ . . حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

٢٩١ « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ . . حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ » .

٢٩٢ ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ . . حَتَّىٰ يَكُونَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ سَوَاءً » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأنه يذنب ، فيعاقب من الله تعالى . فكأنه المعاقِب لنفسه ؛ لتسببه في إيصال العقابِ لها .

### ( حَرْفُ ٱلْيَاءِ )

٢٩٣ - « يَا ٱبْنَ آدَمَ ؛ اِرْضَ مِنَ ٱلدُّنْيَا . بِٱلْقُوتِ ؛ فَإِنَّ ٱلْقُوتَ لِمَنْ يَمُوتُ كَثِيرٌ » .

٢٩٤ « يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ مَا ظَنَّكَ بِٱثْنَيْنِ ٱللهُ ثَالِثُهُمَا » . قَالَهُ لَهُ فِي ٱلْغَارِ . ٢٩٥ - « يَا أَبَا ذَرِّ ؛ جَدِّدِ ٱلسَّفِينَةَ ، فَإِنَّ ٱلْبَحْرَ عَمِيقٌ »(١) .

٢٩٦ - « يَا أَنْسُ ؛ أَطِبْ كَسْبَكَ . . تُستَجَبْ دَعْوَتُكَ » .

٢٩٧ ـ " يَا حَرْمَلَةُ ؛ ٱئْتِ ٱلْمَعْرُوفَ وَٱجْتَنِبِ ٱلْمُنْكَرَ » .

٢٩٨ - « يَا حَبَّذَا كُلُّ نَاطِقٍ عَالِمٍ ، وَكُلُّ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ » .

٢٩٩ « يَا حُذَيْفَةُ ؛ عَلَيْكَ بِكِتَابِ ٱللهِ » .

• ٣٠٠ « يا عُبَادَةُ ؛ اِسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ » .

٣٠١ « يَا عُقْبَةُ ؛ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْط مَنْ حَرَمَكَ » .

٣٠٢ ﴿ يَا عَلِيُّ ؛ لَا تَرْجُ إِلَّا رَبَّكَ ، وَلَا تَخَفْ إِلَّا ذَنْبَكَ » .

٣٠٣ « يَا عَمْرُو ؛ نِعِمَّا بِٱلْمَالِ ٱلصَّالِحِ لِلْرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ » .

٣٠٤ ﴿ يَا عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ ؛ أَكْثِرْ مِنَ ٱلدُّعَاءِ بِٱلْعَافِيَةِ ﴾ ، قَالَهُ لِلْعَبَّاسِ .

<sup>(</sup>۱) شبّه الأعمال الصّالحة بالسفينة ، وشبّه يوم القيامة بالبحر العميق ؛ لِما فيه من أهوال ، بحيث لا ينجيه منه إلاَّ السفينة السليمة المتينة ، أمّا غيرها. . فيخشىٰ عليه الهلاك ، وهاذا من أبدع الكلام وأحسن الاستعارة .

٣٠٥ " يَا فَاطِمَةُ ؛ كُونِي لَهُ أَمَةً. . يَكُنْ لَكِ عَبْداً "(١) .

٣٠٦ « يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ ٱلْقَذَىٰ فِي عَيْنِ أَخِيهِ. . وَيَنْسَى ٱلْجِذْعَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ. . وَيَنْسَى ٱلْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ »(٢) .

٣٠٧\_ ﴿ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ﴾ .

٣٠٨ ( ٱلْيَمِينُ ٱلْفَاجِرَةُ تَدَعُ ٱلدِّيَارَ بَلَاقِعَ "(").

٣٠٩ « اَلْيَوْمَ . . ٱلْرِّهَانُ ، وَغَداً . . ٱلسِّبَاقُ ، وَٱلْغَايَةُ . . اَلْجَنَّةُ ، وَٱلْغَايَةُ . . اَلْجَنَّةُ ، وَٱلْهَالِكُ . . مَنْ دَخَلَ ٱلنَّارَ » .

٣١٠\_ « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَلَا تَسْتَحْيُونَ ؟! تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ ، وَتَبْنُونَ مَا لَاتَسْكُنُونَ » .

٣١١ « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَفْشُوا ٱلسَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا ٱلطَّعَامَ ، وَصِلُوا ٱلْأَرْحَامَ ، وصَلُوا وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ . تَدخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِسَلَام » .

٣١٢\_ " يَا مُعَاذُ " ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ :

<sup>(</sup>۱) أي : كوني لزوجِك مطيعةً ؛ كطاعة الأمة لسيّدها. . يكن لك موافقاً منقاداً كانقياد العبد لسيّده .

<sup>(</sup>٢) القذاة : ما يقع في العين والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ ، وهلذا مثلٌ ضُرب لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به ، وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة ، وذلك من أقبح القبائح ، فرحم الله من حفظ قلبه ولسانه ولزم شأنه ، وكفّ عن عرض أخيه ، وأعرض عما لا يعنيه .

<sup>(</sup>٣) البلاقع ـ جمع بلقع ـ وهي : الأرض القفراء التي لا شيء فيها ، والمراد : أن الحالف كاذباً يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق ، وقيل : هو أن يفرق الله شمله ، ويغير عليه ما أولاه من نعمه .

«يَا مُعَاذُ »، قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : «يَا مُعَاذُ »، قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَسَعْدَيْكَ ، (ثَلَاثًا )، قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنَهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ . . إِلَّا أَنْهُ عَلَى ٱلنَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ . . إِلَّا مَحْمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ . . إِلَّا مَرْمَهُ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّارِ » . قَالَ : يَا رَسَوْلَ ٱللهِ ؛ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا ٱلنَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ : « إِذَا يَتَكِلُوا » . فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ \_ عِنْدَ مَوْتِهِ \_ تَأَثُّماً . وَوَاهُ ٱلشَّيْخَانِ : ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ : ( تَأَثُّماً ) أَي : خَوْفاً مِنَ ٱلْإِثْمِ فِي كَتْمِ هَلْذَا ٱلْعِلْمِ .

\* \* \*

المنافئ المتامن

فِي طِبِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِنِّهِ ، وَوَفَاتِهِ ، وَرُؤْيَتِهِ فِي ٱلْمَنَامِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ



## ﴿ لَهِٰ صَلِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ. . نَفَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِٱلْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ .

قَوْلُهُ : ( ٱلْمُعَوِّذَاتِ ) يَعْنِي : ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَٱلْإِخْلَاصَ (١) .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ. . رَقَاهُ جِبْرِيلُ ؛ قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ يُبْرِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءِ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْن .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ. . ٱقْتَمَحَ كَفَّا مِنْ شُونِيزٍ ، وَشَرِبَ عَلَيْهِ مَاءً وَعَسَلاً .

وَمَعْنَى ( ٱقْتَمَحَ ) أَيِ : ٱسْتَفَّ . وَ( ٱلشُّوْنِينِ ﴾ : ٱلْكَتَّةُ ٱلسَّوْدَاءُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ ٱلْعَسَلَ بِٱلْمَاءِ عَلَى ٱلرِّيقِ

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ ، أَوْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ. . وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ ، وَٱجْعَلْهُ ٱلْوَارِبِ مَنِّي ، وَاجْعَلْهُ ٱلْوَارِبِ مِنِّي ،

<sup>(</sup>١) فهو من باب التغليب .

وَأَرِنِي فِي ٱلْعَدُوِّ ثَأْرِي ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي » .

قَالَ فِي « لِسَانِ ٱلْعَرَبِ » : ( وَفِي ٱلْحَدِيثِ فِي دُعَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « اَللَّهُمَّ ؛ أَمْتِعْنِي (١) بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَٱجْعَلْهُمَا ٱلْوَارِثَ مِنِّي » .

قَالَ ٱبْنُ شُمَيْلِ: أَيْ أَبْقِهِمَا مَعِيْ صَحِيحَيْنِ سَلِيمَيْنِ حَتَّىٰ أَمُوتَ.

وَقِيلَ : أَرَادَ بَقَاءَهُمَا وَقُوَّتَهُمَا عِنْدَ ٱلْكِبَرِ وَٱنْحِلَالِ ٱلْقُوَى ٱلْنَّفْسَانِيَّةِ ، فَيَكُونُ ٱلْسَّمْعُ وَٱلْبَصَرُ وَارِثَيْ سَائِرِ ٱلْقُوَىٰ ، وَٱلْبَاقِيَيْنِ بَعْدَهَا .

ثُمَّ قَالَ : وَفِي رِوَايَةٍ : « وَٱجْعَلْهُ ٱلْوَارِثَ مِنِّي » ، فَرَدَّ ٱلْهَاءَ إِلَى ٱلْإِمْتَاع ، فَلِذَلِكَ وَحَّدَهُ ) ا هـ

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ. . دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَفْرَغَهَا عَلَىٰ قَرْنِهِ ، فَأَغْتَسَلَ . وَ( ٱلْقَرْنُ ) : ٱلرَّأْسُ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُهُ قُرْحَةٌ (٢) وَلَا شَوْكَةٌ. . إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا ٱلْجِنَّاءَ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ أَبِي حَازِمٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْأَلُ عَمَّا دُووِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَقَالَ : جُرِحَ وَجُهُهُ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِّمَتِ ٱلْبَيْضَةُ (٣) عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ وَجُهُهُ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِّمَتِ ٱلْبَيْضَةُ (٣) عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ ٱلدَّمَ ، وَكَانَ عَلِيُّ ٱبْنُ أَبِي طَالِبٍ بِنْتُ ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ ٱلدَّمَ ، وَكَانَ عَلِيُّ ٱبْنُ أَبِي طَالِبٍ

<sup>(</sup>١) وفي رواية : متّعنى .

<sup>(</sup>٢) خُرَاجٌ في البدن .

<sup>(</sup>٣) أي : الخوذة .

رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِٱلْمِجَنِّ (١) ، فَلَّمَا رَأَتْ فَاطِمَةُ ٱلدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً . . أَخَذَتْ قِطْعَةً [مِنْ] حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا ، حتَّىٰ إِذَا صَارَتْ رَمَاداً ٱلْصَقَتْهَا بِٱلْجُرْحِ ، فَٱسْتَمْسَكَ ٱلدَّمُ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ عَلَىٰ هَامَتِهِ ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَيَقُولُ : « مَنْ أَهَرَاقَ (٢) مِنْ هَاذِهِ ٱلدِّمَاءِ. . فَلَا يَضُوُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَىٰ بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ ﴾ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ، وَيُسَمِّيهَا (٣): أُمَّ مُغِيثٍ.

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي ٱلْأَخْدَعَيْنِ وَٱلْكَاهِلِ<sup>(١)</sup> ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِيَهْ وَعَشْرِينَ . يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ .

وَ ( ٱلْأَخْدَعَانِ ) : عِرْقَانِ فِي جَانِبَيِ ٱلْعُنْقِ .

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ ، وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ ، وَيَشْرَبُ ٱلْدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْتَجَمَ وَأَعْطَى ٱلْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

<sup>(</sup>١) **المجنّ** : الترس .

<sup>(</sup>٢) أي : أراق .

<sup>(</sup>٣) أي : الحجامة .

 <sup>(</sup>٤) الكاهل: هو مقدَّم أعلىٰ الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلىٰ، وفيه ستُ
 فقرات، وقيل: ما بين الكتفين.

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ؛ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ (١) ، وَقَالَ : « خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ . . ٱلْحِجَامَةُ » .

وَرَوَى أَبِنُ مَاجَه فِي « سُنَنِهِ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صُدُّعَ. . غَلَّفَ رَأْسَهُ بِٱلْحِنَّاءِ ، وَيَقَوْلُ : « إِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلصُّدَاع » .

وَذَكَرَ أَبُو دَاوُودَ فِي « سُنَنِهِ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهَّ عَطَ (٢) .

## اِسْتِطْرَادٌ :

قَدْ خَطَرَ لِي أَنْ أَذْكُرَ هُنَا جُمْلَةَ أَحَادِيثَ مِنْ طِبِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّبُويِ » ٱلنَّبُويِ » النَّبُويِ » الْغَلَامَةِ ٱبْنِ ٱلْقِيِّمِ :

رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : عن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لِكُلِّ دَاءٍ.. دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ ٱلذَّاءِ.. بَرَأَ بِإِذْنِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهي: الخراج المضروب عليه.

<sup>(</sup>٢) أي : استعمل السَّعُوط ؛ بأن استلقىٰ علىٰ ظهره وقطر في أنفه ما تداوىٰ به ليصل إلىٰ دماغه ، ليُخرج ما فيه من الداء بالعطاس .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَنْزَلَ ٱللهُ مِنْ دَاءٍ. . إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً » .

وَفِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ » : عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ ٱلْأَعْرَابُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْتَدَاوَىٰ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ يَا عِبَادَ ٱللهِ ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ ٱللهَ عَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْتَدَاوَىٰ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ يَا عِبَادَ ٱللهِ ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ ٱللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً . . إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ » ، قَالُوا : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : « اَلْهَرَمُ » .

وَفِي لَفْظِ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً. . إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ؛ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ جَهِلَهُ ﴾ .

وَفِي « ٱلْمُسنَدِ » وَ « ٱلسُّنَنِ » : عَنْ أَبِي خُزَامَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَرَأَيْتَ رُقَىً نَسْتَرْقِيهَا ، وَدَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ ، وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا . . هَنْ قَدَرِ ٱللهِ » .

وَذَكَرَ ٱلْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ » : عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

وَفِي ﴿ ٱلسُّنَنِ ﴾ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : نَهَىٰ رَصُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلدَّوَاءِ ٱلْخَبِيثِ .

وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » : عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ ٱلْجُعْفِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ

أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِللَّوَاءِ ، فَقَالَ : « إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ؟ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ » .

وَفِي ﴿ ٱلسُّنَنِ ﴾ : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ ٱلْخَمْرِ تُجْعَلُ فِي ٱلدَّوَاءِ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا دَاءٌ ، وَلَيْسَتْ بِٱلدَّوَاءِ » .

وَيُذْكَرُ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ تَدَاوَىٰ بِٱلْخَمْرِ . . فَلَا شَفَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ » .

وَرَوَى ٱلْبُخَارِيُّ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضاً ، أَوْ أُتِيَ بِهِ. . قَالَ : « أَذْهِبِ ٱلْبَاسَ رَبَّ ٱلنَّاسِ ، إِشْفِ وَأَنْتَ ٱلشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَماً » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ ٱلْوَعَكُ . . أَمَرَ بِٱلْحَسَاءِ فَصُنِعَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا . وَكَانَ يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ ٱلْحَزِينِ ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ ٱلْسَقِيم ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ ٱلْوَسَخَ بِٱلْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا » .

وَقَوْلُهُ : ( اَلْوَعَكُ ) : هُوَ ٱلْحُمَّىٰ ، أَوْ أَلَمُهَا .

وَ ( ٱلْحَسَاءُ ) \_ بِٱلْفَتْحِ وَٱلْمَدِّ \_ : طَبِيخٌ يُتَّخَذُ مِنْ دَقِيقٍ وَمَاءٍ وَدُهْنٍ .

و( يَرْتُو ) : يَشُدُّ وَيُقَوِّي .

وَ( يَسْرُو ) : يَكْشِفُ ٱلْأَلَمَ وَيُزيلُهُ .

وَفِي « ٱلسُّنَنِ » عَنْهَا [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] أَيْضاً : « عَلَيْكُمْ بِٱلْبَغِيضِ

ٱلنَّافِعِ: ٱلتَّلْبِينِ ». قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلنَّافِعِ: ٱلثَّادِ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ ـ ٱلْبُرْمَةُ عَلَى ٱلنَّارِ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ ـ يَعْنِي: يَبْرَأً ـ أَوْ يَمُوتَ .

وَعَنْهَا [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] أَيْضاً: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً وَجِعٌ. لَا يَطْعَمُ ٱلطَّعَامَ ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً وَجِعٌ. لَا يَطْعَمُ ٱلطَّعَامَ ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالنَّقَلْبِينَةِ ، فَأَحْسُوهُ إِيَّاهَا » ، وَيَقُولُ: «وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ إِنَّهَا تَغْسِلُ بِطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ ٱلْوَسَخِ » .

وَ ( ٱلْتَلْبِينُ وَٱلْتَلْبِينَةُ ) : الْحَسَاءُ ٱلرَّقِيقُ ٱلَّذِي هُوَ فِي قَوَامِ ٱللَّبَنِ .

قَالَ ٱلْهَرَوِيُّ : سُمِّيَتْ تَلْبِينَةً ؛ لِشَبَهِهَا بِٱللَّبَنِ لِبَيَاضِهَا وَرِقَّتِهَا ، وَهَاذَا هُوَ ٱلْرَّقِيقُ ٱلنَّضِيجُ ، لَا ٱلْغَلِيظُ ٱلنِّيءُ ، وَإِذَا هُوَ ٱلرَّقِيقُ ٱلنَّضِيجُ ، لَا ٱلْغَلِيظُ ٱلنِّيءُ ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ فَضْلَ ٱلتَّلْبِينَةِ . . فَأَعْرِفْ فَضْلَ مَاءِ ٱلشَّعِيرِ ، فَإِنَّهَا حَسَاءٌ يُتَّخَذُ مِنْ دَقِيقِ ٱلشَّعِيرِ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلتَّلْبِينَةُ : مَجَمَّةُ (١) لِفُؤَادِ ٱلْمُرِيضِ ؛ تَذْهَبُ بِبَعْضِ ٱلْحُزْنِ » .

وَرَوَى ٱلتَّرْمِذِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » .

<sup>(</sup>١) مَجَمَّةٌ أو مُجِمَّةٌ لفؤاد المريض ؛ أي : مريحة .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. . نَفَتَ عَلَيْهِ بِٱلْمُعَوِّذَاتِ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلْحُمَّىٰ ـ أَوْ شِدَّةَ ٱلْحُمَّىٰ ـ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرُدُوهَا بِٱلْمَاءِ » .

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، يَرْفَعُهُ إِلَى ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَرُشَّ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ ٱلْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ ٱلسَّحَرِ » .

وَفِي ﴿ ٱلْشَّنَٰنِ ﴾ لِأَبْنِ مَاجَهْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، يَرْفَعُهُ إِلَى ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْحُمَّىٰ كِيرٌ (١) مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ ﴾ .

وَفِي ﴿ ٱلْمُسْنَدِ ﴾ وَغَيْرِهِ : عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْحُمَّىٰ قِطْعَةٌ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ ﴾ .

وَفَيْ ﴿ ٱلسُّنَنِ ﴾ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَتِ ٱلْحُمَّىٰ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَسُبَّهَا ؛ فَإِنَّهَا تَنْفِي ٱلذُّنُوبَ ، كَمَا تَنْفِي ٱلنَّارُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكير : جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها .

وَرَوَى ٱلتَّرْمِذِيُّ فِي « جَامِعِهِ » : مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ ٱلْحُمَّىٰ ؛ فَإِنَّ ٱلْحُمَّىٰ قِطْعَةٌ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِٱلْمَاءِ ، فَلْيَستَقْبِلْ (١) نَهَرا جَارِيا فَإِنَّ ٱلْحُمَّىٰ قِطْعَةٌ مِنَ ٱلنَّارِ ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِٱلْمَاءِ ، اللَّهُمَّ ؛ ٱشْفِ عَبْدَكَ ، لِيَسْتَقْبِلْ جَرْيَةَ ٱلْمَاءِ ، فَيَقُولَ : ( بِٱسْمِ ٱللهِ ، اللَّهُمَّ ؛ ٱشْفِ عَبْدَكَ ، وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ) بَعْدَ صَلَاةِ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ) بَعْدَ صَلَاةِ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ) بَعْدَ صَلَاةٍ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ) بَعْدَ صَلَاةٍ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ ) بَعْدَ صَلَاةٍ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ فَرَا لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ . . فَتِسْعٌ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ وَسُعْ بَا فِي خَمْسٍ . . فَسَبْعٌ ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ . . فَتِسْعٌ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تَسْعًا بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ » .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ - وَفِي رَوَايَةٍ : ٱسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ - فَقَالَ : « إِسْقِهِ عَسَلاً » ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ : قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً ؛ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئاً؟ وَفِي لَفْظٍ : فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقَالَ : قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً ؛ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئاً؟ وَفِي لَفْظٍ : فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اللهُ الله

وَفِي ﴿ سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهُ ﴾ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَرْفُوعاً : ﴿ مَنْ لَعِقَ ٱلْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ . . لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْبَلَاءِ ﴾ . وَفِي أَثَرٍ آخَرَ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِٱلشَّفَاءَيْنِ : الْعَسَلِ ، وَٱلْقُرْآنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في نسخة : (فليستنقع).

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي السَّرَائِيلَ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ . . فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا . . فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا فِرَاراً مِنْهُ » .

وَرُوِيَ هَاذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » مَرْفُوعاً : « إِنَّ مِنَ ٱلْقَرَفِ ٱلتَّلَفَ » .

قَالَ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ : ( اَلْقَرَفُ ) مُدَانَاةُ ٱلْوَبَاءِ ، وَمُدَانَاةُ ٱلْمَرْضَىٰ .

وَفِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : عَنِ ٱللهِ يَعَلَىٰ عَنْهُمَا : عَنِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَم ، وَكَيَّةِ نَارٍ . وَأَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنِ ٱلْكَيِّ » .

وَفِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلاً . . إلَّا وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلاً . . إلَّا قَالُوا : يَا مُحَمَّدُ ؛ مُنْ أُمَّتَكَ بِٱلْحِجَامَةِ » . وَرَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : « عَلَيْكَ بِٱلْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ » .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ. . ٱلْحِجَامَةُ وَٱلْفَصْدُ » .

وَفِي حَدِيثٍ : ﴿ خَيْرُ ٱلدُّواءِ. . ٱلْحِجَامَةُ وَٱلْفَصْدُ ﴾ .

وَرَوَى ٱلنِّرْمِذِيُّ فِي « جَامِعِهِ » : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

يَرْفَعُهُ : « إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَابِعَ عَشْرَةً ، أَوْ تاسِعَ عَشْرَةً ، وَيَوْمَ لِأَعْهُ : وَيَوْمَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَ**رْفُوعاً** : « مَنِ ٱحْتَجَمَ يَوْمَ ٱلْأَرْبِعَاءِ ، أَوْ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ؛ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ ، أَوْ بَرَصٌ. . فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

وَرَوَى ٱلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ : تَبَيَّعَ بِي ٱلدَّمُ (١) ، فَأَبْغِنِي حَجَّاماً ، وَلَا يَكُنْ صَبِيّاً ، وَلَا شَيْخاً كَبِيراً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : شَيْخاً كَبِيراً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْحِجَامَةُ . . تَزِيدُ ٱلْحَافِظَ حِفْظاً ، وَٱلْعَاقِلَ عَقْلاً ، فَٱحْتَجِمُوا عَلَىٰ اللهِ ، وَلا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ ، وَٱلْجُمُعَةِ ، وَٱلسَّبْتِ ، وَٱلْأَحَدِ . وَالْحَبِمُوا يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ إِلَّا نَزَلَ يَوْمَ ٱلْأَرْبِعَاءِ » .

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ فِي « سُنَنِهِ » : مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ٱلْحِجَامَةَ يَوْمَ ٱلثَّلَاثَاءِ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَوْمُ ٱلثَّلَاثَاءِ . . يَوْمُ ٱلدَّمِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَوْمُ ٱلدَّم .

وَرَوَى ٱلتِّرْمِذِيُّ فِي ﴿ جَامِعِهِ ﴾ وَٱبْنُ مَاجَهْ فِي ﴿ سُنَنِهِ ﴾ : عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟ ﴾ ، قَالَتْ : بِٱلشُّبْرُمِ ، قَالَ : ﴿ حَارٌ . .

<sup>(</sup>١) أي : هاجَ بي الدم وغلب ، وذلك حين تظهر حمرتُهُ في البدن .

حَارٌ » ، ثُمَّ قَالَتْ : ٱسْتَمْشَيْتُ بِٱلسَّنَىٰ . فَقَالَ : « لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ ٱلْمَوْتِ . . كَانَ ٱلسَّنَىٰ » .

وَ ( ٱلشُّبْرُمُ ) : قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ .

وَفِي « سُنَنِ آبْنِ مَاجَهْ » : عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُمِّ حِرَامِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] - وَكَانَ مِمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِبْلَتَيْنِ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِٱلسَّنَىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ بِٱلسَّنَىٰ وَٱلسَّنَىٰ وَٱلسَّنَامَ » ، قِيلَ : يَا وَالسَّامَ » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَمَا ٱلسَّامُ ؟ قَالَ : « اَلْمَوْتُ » .

وَ ( ٱلسَّنَىٰ ) : نَبْتٌ حِجَازِيٌّ ، أَفْضَلُهُ ٱلْمَكِّيُّ .

وَٱخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ( ٱلسَّنُّوتِ ) عَلَىٰ أَقْوَالٍ (١) ، وَأَقْرَبُهَا إِلَى ٱلصَّوَابِ : أَنَّهُ ٱلْعَسَلُ ٱلَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ ٱلسَّمْنِ .

وَرَوَى ٱلتَّرْمِذِيُّ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ ٱلْجَنْبِ بِٱلْقُسْطِ ٱلْبَحْرِيِّ وَٱلْزَيْتِ » .

وَ( ذَاتُ ٱلْجَنْبِ ) : وَرَمٌّ حَارٌّ يَحْدُثُ فِي ٱلْغِشَاءِ ٱلْمُسْتَبْطِنِ لِلْأَضْلَاعِ ، وَأَلَمٌ يُشْبِهُهُ يَعْرِضُ فِي نَوَاحِي ٱلْجَنْبِ .

<sup>(</sup>۱) قيل : إنه الزبد ، وقيل : الجبن ، وقيل : الطلاء الخاثر مع الزنجبيل ، وقيل : عصارة التمر المطبوخ وما يطبخ في التمر والعنب ، وقيل : حب يشبه الكمون ، وقيل : الكمون الكرماني ، وقيل الرازيانج ، وهو الشمار أو الشمر .

وَ ( ٱلْقُسْطُ ٱلْبَحْرِيُّ ) هُوَ : ٱلْعُودُ ٱلْهِنْدِيُّ (١) .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : ٱلْحِجَامَةُ ، وَٱلْقُسْطُ ٱلْبَحْرِيُّ ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِٱلْغَمْزِ مِنَ ٱلْعُذْرَةِ »(٢) .

وَفِي « ٱلسُّنَنِ وَٱلْمُسْنَدِ » عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا \_ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَسِيلُ مِنْخِرَاهُ دَماً \_ فَقَالَ : « مَا هَلْذَا؟ » ، قَالُوا : بِهِ عَنْهَا \_ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَسِيلُ مِنْخِرَاهُ دَماً \_ فَقَالَ : « وَيْلَكُنَّ ؛ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَ ، ٱلْعُذْرَةُ ، أَوْ : وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ ، فَقَالَ : « وَيْلَكُنَّ ؛ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَ ، ٱللهُ نَعْلُم أَوْلَادَكُنَ ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ . فَلْتَأْخُذْ قُسُطاً هِنْدِيّاً ، أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُذْرَةٌ ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ . فَلْتَأْخُذْ قُسُطاً هِنْدِيّاً ، فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ تَسْعَطْهُ إِيَّاهُ » ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَصُنِعَ فَلَكَ لِلْصَبِيِّ فَبَرَأً .

وَ ( ٱلْعُذْرَةُ ) : تَهَيُّجٌ فِي ٱلْحَلْقِ مِنَ ٱلْدَّم .

وَقِيلَ : قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِيمَا بَيْنَ ٱلْأُذُنِ وَٱلْحَلْقِ ، وَتَعْرِضُ لِلْصِّبْيَانِ غَالِباً .

وَ ( ٱلْقُسْطُ ٱلْبَحْرِيُّ ) : هُوَ ٱلْعُودُ ٱلْهِنْدِيُّ ، وَهُوَ ٱلْأَبْيَضُ مِنْهُ ، وَفِيهِ مَنَافِعُ عَدِيدَةٌ ، وَكَانُوا يُعَالِجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِغَمْزِ ٱللَّهَاةِ (٣ ) ، وَبِٱلْعِلَاقِ ؛ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) وهو العود الذي يتبحَّر به ، ويجلب من الهند .

<sup>(</sup>٢) العذرة: وجع في الحلق يصيب اللوزتين بالالتهاب. والغمز: أن يُدخَل نحو الأصبع في حلق المريض ويضغط محل الوجع ، فينفجر منه دم أسود .

<sup>(</sup>٣) اللحمة التي في أقصى الحلق.

شَيْءٌ يُعَلِّقُونَهُ عَلَى ٱلصِّبْيَانِ ، فَنَهَاهُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْأَطْفَالِ وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ .

وَ( ٱلسَّعُوطُ ) : مَا يُصَبُّ فِي أَنْفِ ٱلْإِنْسَانِ وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَا يَرْفَعُهُمَا ؛ لِيَنْخَفِضَ رَأْسُهُ فَيَتَمَكَّنَ ٱلسَّعُوطُ مِنَ ٱلْوُصُولِ إِلَىٰ دِمَاغِهِ ، وَيَسْتَخْرِجَ مَا فِيهِ مِنَ ٱلدَّاءِ بِٱلْعُطَاسِ .

وَقَدْ مَدَحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتَّدَاوِيَ بِٱلسَّعُوطِ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَنْ يُسْتَرْقَىٰ مِنَ ٱلْعَيْنِ.

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اَلْعَيْنُ حَقٌ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ ٱلْقَدَرِ. . لَسَبَقَتْهُ ٱلْعَيْنُ ﴾ .

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يُؤْمَرُ ٱلْعَائِنُ فَيَتَوضَّأُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ٱلْمَعِينُ .

 يُدْخِلُ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ ، فَيَصُبُّ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ ٱلْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِذَارِهِ (١) ، وَلَا يُوضَعُ ٱلْقَدَحُ فِي ٱلْأَرْضِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلرَّجُلِ إِذَارِهِ (١) ، وَلَا يُوضَعُ ٱلْقَدَحُ فِي ٱلْأَرْضِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلرَّجُلِ اللَّهَ يَصُبُهُ ٱلْعَيْنُ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً .

وَمِمَّا يَدْفَعُ إِصَابَةَ ٱلْعَيْن :

\_ قَوْلُ: ( اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ ) .

ـ وَقَوْلُ : ( مَا شَاءَ ٱللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي الطرف المتدلِّي الذي يلي حَقْوَه الأيمن ، وقيل : إنَّ المراد ما يَلي جسدَه من الإِزار .

## ﴿ لَهُ صَمَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : مَكَثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، وَبِٱلْمَدِينَةِ عَشْراً ، وَتُوفِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلَاثٍ وَسَتِّينَ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّقِي وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفَّاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً .

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ٱلْأَسَدِيِّ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىٰ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىٰ وَسِتِّينَ سَنَةً .

قَوْلُهُ : ﴿ أَنَا آبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ﴾ اَلْمُرَادُ : أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ وَقْتَ تَحْدِيثِهِ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَمُتْ فِيهِ ، بَلْ عَاشَ حَتَّىٰ بَلَغَ نَحْوَ ثَمَانِينَ سَنَةً . وَأَمَّا وَفَاةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ ٱلسِّتَارَةَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ (١) ، وَٱلنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَادَ ٱلنَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا ، فَأَشَارَ إِلَى ٱلنَّاسِ : أَنِ ٱثْبُتُوا وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ ، وَٱلْقَىٰ يَضْطَرِبُوا ، فَأَشَارَ إِلَى ٱلنَّاسِ : أَنِ ٱثْبُتُوا وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ ، وَأَلْقَىٰ آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ .

وَ ( ٱلسَّجْفُ ) : ٱلسِّتَارَةُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ مُسْنِدَةً ٱلْنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ صَدْرِي \_ أَوْ قَالَتْ : إِلَىٰ حَجْرِي \_ فَدَعَا بِطَسْتِ ؛ لِيَبُولَ فِيهِ (٢) ، ثُمَّ بَالَ ، فَمَاتَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَيْضاً أَنَهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِٱلْمَوْتِ ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ٱلْقَدَحِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللهُمَّ ؛ أَعِنِي عَلَىٰ فِي ٱلْقَدَحِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللهُمَّ ؛ أَعِنِي عَلَىٰ سَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : لَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مَوْتٍ بَعْدَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . ٱخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ

 <sup>(</sup>١) وهو كناية عن الجمال البارع وحسن البَشَرة ، وصَفاء الوَجه واستنارته .

<sup>(</sup>٢) إناء من نحاس مستدير ، يغسل فيه . معرب ( تَشْت ) .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً مَا نَسِيتُهُ ؛ قَالَ : « مَا قَبَضَ ٱللهُ نَبِيّاً إِلَّا فِي ٱلْمَوْضِع قِرَاشِهِ » . فِي ٱلْمَوْضِع قِرَاشِهِ » .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً وَٱبْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ] : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا مَاتَ .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ ، وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ ، وَاصَفِيًّاهُ ، وَاخْلِيلَاهُ .

وَعَنْ أَنَسَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ. . أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ . . أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنَ ٱلْتُرَابِ ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ ٱلْبَاقِرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ وَهُوَ مِنَ ٱلْتَّابِعِينَ ـ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، فَمَكَثَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ، وَلَيْلَةَ ٱلْثَلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ مِنَ ٱللَّيْلِ .

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : « مَرُضِهِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : « حَضَرَتِ ٱلصَّلَاةُ؟ » ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : « مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » .

قَالَ : ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : «حَضَرَتِ ٱلْصَّلَاةُ؟ » ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » .

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ ـ أَيْ : حَزِينٌ ـ إِذَا قَامَ ذَلِكَ ٱلْمَقَامَ . . بَكَىٰ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ .

قَالَ : ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : « مُرُوا بِلَالاً فَلْيُؤَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ \_ أَوْ صَوَاحِبَاتُ \_ يُوسُفَ » ؟ أَيْ : مِثْلُهُنَّ فِي إِظْهَارِ خِلَافِ مَا يُبْطِنَّ .

قَالَ : فَأُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ : « أَنْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِىءُ عَلَيْهِ » ، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ ؛ فَأَتَّكَأَ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكِصَ ؛ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَٱللهِ ؛ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَلْدَا . قَالَ : وَكَانَ ٱلنَّاسُ أُمِّيتِنَ ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ ، فَأَمْسَكَ هَلْذَا . قَالَ : وَكَانَ ٱلنَّاسُ أُمِّيتِنَ ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ ، فَأَمْسَكَ ٱلنَّاسُ .

فَقَالُوا: يَا سَالِمُ ؛ إِنْطَلِقْ إِلَىٰ صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَدْعُهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ـ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشاً؟ فَلَمَّا رَآنِي. . قَالَ لِيْ : أَقْبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قُبِضَ. . إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَـٰذَا ، فَقَالَ لِي : إِنْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَجَاءَ هُوَ وَٱلنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ هُوَ وَٱلنَّاسُ ؛ أَفْرِجُوا لِي ، فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ فَقَالَ : ﴿ إِنَكَ مَيِّتُ وَإِنَهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] .

ثُمَّ قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ ؛ أَقْبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ .

قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ ؛ أَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالُوا: وَكَيْفَ ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ ، وَيَدْعُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ ، وَيَدْعُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، حَتَّىٰ يَدْخُلُ آلنَّاسُ .

قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ ؛ أَيُدْفَنُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : أَيْنَ ؟ قَالَ : فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي قَبَضَ ٱللهُ فِيهِ رُوحَهُ ، فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ .

ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَن يُغَسِّلَهُ بَنُو أَبِيهِ .

وَٱجْتَمَعَ ٱلْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ نُدْخِلْهُمْ مَعَنَا فِي هَاذَا ٱلْأَمْرِ ، فَقَالَتِ ٱلْأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمْرِ ، فَقَالَتِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَاذِهِ أَمِيرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخُطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَاذِهِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَاذِهِ ٱللهُ لَلْهُ مَثْلُ هَاذِهِ اللّهُ لَلْهُ مِثْلُ هَاذِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنجِيهِ عَلَا تَحَـزَنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] مَنْ هُمَا؟ .

قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ ٱلنَّاسُ ، بَيْعَةً حَسَنةً جَمِيلَةً . قَالَ ٱلْبَاجُورِيُ :

( اَلْفَضِيلَةُ اَلْأُولَىٰ : كَوْنُهُ أَحَدَ اَلِاَثْنَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ثَانِكَ اَثَّنَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ثَانِكَ اَثَّنَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَلْفَضِيلَةُ ٱلثَّانِيَةُ : إِثْبَاتُ ٱلصُّحْبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذْ يَكَقُولُ لِصَلَحِبِهِ عَ لَا تَحَـّــزَنْ﴾ [النوبة: ٤٠] .

فَسَمَّاهُ ٱللهُ (صَاحِبَهُ)، فَمَنْ أَنْكَرَ صُحْبَتَهُ.. كَفَرَ ؛ لِمُعَارَضَتِهِ ٱلْقُرْآنَ.

اَلْفَضِيلَةُ ٱلنَّالِثَةُ: إِثْبَاتُ ٱلْمَعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [النوبة: ٤٠] .

فَثُبُوتُ هَالْهِ ٱلْفَضَائِلِ لَهُ. . يُؤْذِنُ بِأَحَقِّيَّتِهِ بِٱلْخِلَافَةِ ) .

وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ ٱلْمَوْتِ مَا وَجَدَ . قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا كَرْبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا كَرْبَ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَيكِ بَعْدَ ٱلْيُومِ ؛ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَداً ، الْمُوافَاةُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » : ( قَالَ ٱبنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا حِينَ دَنَا ٱلْفِرَاقُ ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى ٱللهُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا حِينَ دَنَا ٱلْفِرَاقُ ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « مَرْحَباً بِكُمْ ، حَيَّاكُمُ اللهُ ، آوَاكُمُ اللهُ ، نَصَرَكُمُ اللهُ ، وأُوصِي بِكُمُ اللهُ ، إنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ نَصَرَكُمُ اللهُ ، وأُوصِي بِكُمُ اللهَ ، إنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ؛ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ فِي بِلَادِهِ وَعِبَادِهِ ، وَقَدْ دَنَا الْأَجَلُ ، وَالْمُنْقَلَبُ مُبِينٌ ؛ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ فِي بِلَادِهِ وَعِبَادِهِ ، وَقَدْ دَنَا الْأَجَلُ ، وَالْمُنْقَلَبُ مُبِينٌ ؛ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِكُمْ بَعْدِيَ مِنِّي السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ » وَإِلَى مَنْ دَخَلَ فِي دِينِكُمْ بَعْدِيَ مِنِّي السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ » .

وَرُوِي : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ عِنْدَ مَوْتِهِ : « مَنْ لِأُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ؟ » ، فَأَوْحَى ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ جِبْرِيلَ : أَنْ بَشِّرْ حَبِيبِي أَنِّي لَا أَخْذُلُهُ فِي أُمَّتِهِ ، وَبَشِّرْهُ أَنَّهُ أَسْرَعُ ٱلنَّاسِ خُرُوجاً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا بُعِثُوا ، وَسَيِّدُهُمْ إِذَا جُمِعُوا ، وَأَنَّ ٱلْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى ٱلْأُمَمِ ، حَتَّىٰ تَدْخُلَهَا أُمَّتُهُ ، فَقَالَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : « اَلْآنَ قَرَّتْ عَيْنِي » .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَسِّلَهُ بِسَبْعِ قِرَبِ مِنْ سَبْعَةِ آبَارٍ ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَوَجَدَ رَاحَةً ، فَخَرَجَ ، فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ، وَٱسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ أُحُدٍ ، وَدَعَا لَهُمْ ، وَأَوْصَىٰ فَخَرَجَ ، فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ، وَٱسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ أُحُدٍ ، وَدَعَا لَهُمْ ، وَأَوْصَىٰ بِٱلْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : « أَمَّا بَعْدُ : يَا مَعْشَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ؛ فَإِنَّكُمْ تَزِيدُونَ ، وَأَصْبَحَتِ ٱلْأَنْصَارُ لَا تَزِيْدُ عَلَىٰ هَيْئَتِهَا ٱلَّتِي هِيَ عَلَيْهَا ٱلْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَنْبَتِي ٱلْتَنِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَنْبَتِي ٱلْتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَنْبَتِي ٱلَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَنْبَتِي ٱلَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَنْبَتِي ٱلَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَلَىٰ هَيْبَتِي ٱلْتِي قَلْمَ عَلَيْهَا ٱلْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَلَىٰ هَيْبَتِي ٱللَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا الْيَوْمَ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ عَلَىٰ هَيْبَتِي ٱلْتِي اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ هَنْ مُ لِيمَهُمْ - يَعْنِي : مُحْسِنَهُمْ - وتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .

ثُمَّ قَالَ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : ﴿ إِنَّ عَبْداً خُيِّرَ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا

<sup>(</sup>١) أي : موضع سِرِّي .

عِنْدَ ٱللهِ. . فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَ ٱللهِ » ، فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ يُريدُ نَفْسَهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، سُدُّوا هَلْهُ وَلَا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ ٱمْرَأً هَلْهُ أَمْرَأً وَلَا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ ٱمْرَأً وَلَا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ ٱمْرَأً وَلَا بَابَ أَبِي بَكْرٍ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: فَقُبِضَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي (١) ، وَجَمَعَ ٱللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ ٱلْرَّحْمَانِ وَبِيدِهِ سِوَاكٌ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ وَبِيدِهِ سِوَاكٌ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَه : آخُذُهُ لَكَ ؟ فَأَوْمَا بِرَأْسِهِ - أَيْ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَه : آخُذُهُ لَكَ ؟ فَلَوْتُ إِيَّاهُ ، فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ ، فَأَشْتَدَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أُلِيَّنُهُ لَكَ ؟ فَأَوْمَا بِرَأْسِهِ - أَيْ : نَعَمْ - فَلَيَّنْتُهُ ، وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةُ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ فِيهَا يَدَهُ وَيَقُولُ : « لَا إِلَنْهَ إِلَّا ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ » ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فِيهَا يَدَهُ وَيَقُولُ : « لَا إِلَنْهَ إِلَّا ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ » ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ يَقُولُ : « لَا إِلَنْهَ إِلَّا ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ » ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ يَقُولُ : « الرَّافِيقَ ٱلْأَعْلَىٰ . . الرَّفِيقَ ٱلْأَعْلَىٰ » .

فَقُلْتُ : إِذاً ـ وَٱللهِ ـ لَا يَخْتَارُنَا .

وَرَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ أَبِيهِ [رَحِمَهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ] قَالَ: لَمَّا رَأْتِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْدَادُ ثِقَلاً.. أَطَافُوا رَأْتِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْدَادُ ثِقَلاً.. أَطَافُوا بِٱلْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ ٱلْعَبَّاسُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ بِمَكَانِهِمْ وَإِشْفَاقِهِمْ .

<sup>(</sup>١) السَّحْر : الصدر . والنَّحر : موضع القلادة من الصدر .

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْفَضْلُ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] فَأَعْلَمَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَأَعْلَمَهُ بِمِثْلِه ، فَمَدَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : « مَا يَقُولُونَ؟ » ، قَالُوا : يَقُولُونَ : وَقَالَ : « مَا يَقُولُونَ؟ » ، قَالُوا : يَقُولُونَ : نَخْشَىٰ أَنْ تَمُوتَ .

وَتَصَايَحَ نِسَاؤُهُمْ لِأَجْتِمَاعِ رِجَالِهِمْ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَارَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ مُتَوكِّنَا عَلَىٰ عَلَيِّ وَٱلْفَضْلِ ، وَٱلْعَبَّاسُ أَمَامَهُ ، وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوبُ ٱلرَّأْسِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ أَسْفَلِ مِرْقَاةٍ مِنَ ٱلْمِنْبَرِ ، وَثَابَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ ، بِحَلَيْهِ ، وَقَابَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ ، فَحَمِدَ ٱللهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :

« أَيُهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَخَافُونَ عَلَيَّ ٱلْمَوْتَ ، كَأَنَّهُ ٱسْتِنْكَارٌ مِنْكُمْ لِلْمَوْتِ؟! وَمَا تُنْكِرُونَ مِنْ مَوْتِ نَبِيِّكُمْ؟ أَلَمْ أُنْعَ إِلَيْكُمْ ، وَتُنْعَىٰ إِلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ؟!

هَلْ خُلِّدَ نَبِيٍّ قَبْلِي فِيمَنْ بُعِثَ. . فَأُخَلَّدَ فِيكُمْ؟

أَلَا وَإِنِّي لَاحِقٌ بِرَبِّي ، أَلَا وَإِنَّكُمْ لَاحِقُونَ بِهِ .

وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلْأَوَّلِينَ خَيْراً ، وَأُوصِي ٱلْمُهَاجِرِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ لَفِي خُسَرٍ ﴿ إِلَّا اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ الْجِرِهَا .

وَإِنَّ ٱلْأُمُورَ تَجْرِي بِإِذْنِ ٱللهِ ، فَلَا يَحْمِلَنَكُمُ ٱسْتِبْطَاءُ أَمْرِ عَلَىٰ اَسْتِعْجَالِهِ ، فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ ، وَمَنْ غَالَبَ ٱللهَ . غَلَبَهُ ، وَمَنْ خَادَعَ ٱللهَ . . خَدَعَهُ

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢].

وَأُوصِيكُمْ بِٱلْأَنْصَارِ خَيْراً ، فَإِنَّهُمُ ٱلَّذِينَ تَبَوَّؤُوا ٱلْدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ ، أَلَمْ يُشَاطِرُوكُمْ فِي ٱلثِّمَارِ؟! أَلَمْ يُوَسِّعُوا عَلَيْكُمْ (١) فِي ٱلدِّمَارِ؟! أَلَمْ يُؤْثِرُوكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَبِهِمُ ٱلْخَصَاصَةُ؟! .

أَلَا. فَمَنْ وُلِّيَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ.

أَلَا.. وَلَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ.

أَلَا.. وَإِنِّي فَرَطُ (٢) لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ لَاحِقُونَ بِي .

أَلَا.. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، حَوْضِي أَعْرَضُ مِمَّا بَيْنَ بُصْرَى ٱلشَّامِ وَصَنْعَاءِ ٱلْيَمَٰنِ ، يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابُ ٱلْكَوْثَرِ مَاءً ، أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ ٱللَّبَنِ ، وَطَنْعَاءِ ٱلْيَمَٰنِ ، وَأَحْلَىٰ مِنَ ٱلشَّهْدِ (٣) ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ.. لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً ، وَأَلْيَنُ مِنَ ٱللَّوْلُو ، وَبَطْحَاؤُهُ ٱلْمِسْكُ ، مَنْ حُرِمَهُ فِي ٱلْمَوْقِفِ غَداً.. حُرِمَ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ .

أَلَا. . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِدَهُ عَلَيَّ غَداً. . فَلْيَكْفُفْ لِسَانَهُ وَيَدَهُ إِلَّا مَّمَا (٤) يَنْبَغِي .

فَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؛ أَوْصِ بِقُرَيْشٍ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : (لكم).

<sup>(</sup>٢) أي : سابق .

<sup>(</sup>٣) الشهد: العسل في شمعه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة : (فيما) .

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُوصِي بِهَلْذَا ٱلْأَمْرِ قُرَيْشاً ؛ وَٱلْنَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشٍ ، بَرُّهُمْ لِبَرِّهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ لِفَاجِرِهِمْ (١) ، فَٱسْتَوْصُوا ـ آلَ قُرَيْشٍ ـ بِٱلْنَّاسِ خَيْراً .

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّ ٱلذُّنُوبَ تُغَيِّرُ ٱلنِّعَمَ وَتُبَدِّلُ ٱلْقِسَمَ ، فَإِذَا بَرَّ ٱلنَّاسُ.. بَرَّهُمْ أَئِمَّتُهُمْ ، وَإِذَا فَجَرَ ٱلنَّاسُ (٢).. عَقُّوهُمْ .

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ » [الأنعام: ١٢٩] .

وَرَوَى ٱبْنُ مَسعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : « سَلْ يَا أَبَا بَكْرٍ » .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ دَنَا ٱلْأَجَلُ ؟ فَقَالَ : «قَدْ دَنَا ٱلْأَجَلُ ، وَتَدَلَّىٰ » .

فَقَالَ : لِيَهْنَكَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ مَا عِنْدَ ٱللهِ ، فَلَيْتَ شِعْرِي عَنْ مُنْقَلَبِنَا؟ فَقَالَ : « إِلَى ٱللهِ ، وَإِلَىٰ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَىٰ ، ثُمَّ إِلَىٰ جَنَّةِ ٱلْمَأْوَىٰ ، وَٱلْفِرْدَوْسِ الْمُهَنَّا » . وَٱلْرَّفِيقِ ٱلْأَعْلَىٰ ، وَٱلْحَظِّ وَٱلْعَيْشِ ٱلْمُهَنَّا » . أَلْأَعْلَىٰ ، وَٱلْحَظِّ وَٱلْعَيْشِ ٱلْمُهَنَّا » .

فَقَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؛ مَنْ يَلِي غُسْلَكَ ؟ قَالَ : « رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ؛ ٱلْأَدْنَىٰ فَٱلْأَدْنَىٰ » .

قَال (٣) : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ فِيمَ نُكَفِّنُكَ ؟ قَالَ : « فِي ثِيَابِي هَاذِهِ ، وَفِي حُلَّةٍ يَمَانِيَةٍ ، وَفِي جُلَّةٍ يَمَانِيَةٍ ، وَفِي بَيَاضِ مِصْرَ » .

<sup>(</sup>١) في نسخة : (برُّهم تبعٌ لبرُّهم ، وفاجرهم تبعٌ لفاجرهم ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : (وإذا فجرُوا).

<sup>(</sup>٣) في نسخة : (قلنا) .

فَقَالَ : كَيْفَ ٱلصَّلَاةُ عَلَيْكَ مِنَّا؟ وَبَكَيْنَا ، وَبَكَىٰ. . . ثُمَّ قَالَ : « مَهْلاً غَفَرَ ٱللهُ لَكُمْ ، وَجَزَاكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْراً .

إِذَا غَسَّلْتُمُونِي وَكَفَّنْتُمُونِي. . فَضَعُونِي عَلَىٰ سَرِيرِي هَـٰذَا ، فِي بَيْتِي هَـٰذَا عَلَىٰ شَرِيرِي هَـٰذَا ، فِي بَيْتِي هَـٰذَا عَلَىٰ شَفِيرِ قَبْرِي ، ثُمْ ٱخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً ـ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَـُهِكَ كُتُهُ ﴾ [الاحزاب : ٤٣] .

ثُمَّ يَأْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ فِي ٱلْصَّلَاةِ عَلَيَّ ، فَأُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ وَيُصَلِّي عَلَيَّ . جِبْرِيلُ ، ثُمَّ مِيكَائِيلُ ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ، ثُمَّ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ مَعَ جُنُودٍ كَثِيرَةٍ ، ثُمَّ ٱلْمَلَائِكَةُ بِأَجْمَعِهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ أَنْتُمْ ؛ فَادْخُلُوا عَلَيَّ أَفْوَاجاً ؛ زُمْرَةً زُمْرَةً ، وَسَلِّمُوا فَادْخُلُوا عَلَيَّ أَفْوَاجاً ؛ وَسُلِّمُوا عَلَيَّ أَفْوَاجاً ؛ وَمُرَةً زُمْرَةً ، وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ، وَلَا تُؤذُونِي (١) بِتَزْكِيةٍ وَلَا صَيْحَةٍ وَلَا رَنَّةٍ ، وَلْيَبْدَأُ مِنْكُمُ ٱلْإِمَامُ ، وَلَا تَؤْذُونِي (١) بِتَزْكِيةٍ وَلَا صَيْحَةٍ وَلَا رَنَّةٍ ، وَلْيَبْدَأُ مِنْكُمُ ٱلْإِمَامُ ، وَلَا بَيْتِي ٱلْأَذْنَىٰ . . فَٱلْأَذْنَىٰ ، ثُمَّ زُمْرَةُ ٱلنِّسَاءِ ، ثُمَّ زُمْرَةُ ٱلصَّبْيَانِ .

قَالَ: فَمَنْ يُدْخِلُكَ ٱلْقَبْرَ؟ قَالَ: « زُمَرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . . . الْأَدْنَىٰ فَالْأَدْنَىٰ مَعَ مَلَائِكَةٍ كَثِيرَةٍ لَا تَرَوْنَهُمْ ؛ وَهُمْ يَرَوْنَكُمْ ، قُومُوا فَأَدُّوا عَنِّي إِلَىٰ مَنْ بَعْدِي » .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زَمْعَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : جَاءَ بِلَالٌ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] : جَاءَ بِلَالٌ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعِ ٱلْأُوَّلِ ، فَأَذَّنَ بِٱلْصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرُوا أَبًا بَكْرٍ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ » .

فَخَرَجْتُ فَلَمْ أَرَ بِحَضْرَةِ ٱلْبَابِ إِلَّا عُمَرَ فِي رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : (ولا تُؤْذِنُوا ) .

فَقُلْتُ : قُمْ يَا عُمَرُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَلَمَّا كَبَّرَ ـ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً ـ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِالْتَكْبِيرِ . فَقَالَ : « أَيْنَ أَبُو بَكْرٍ ؟ يَأْبَىٰ اللهُ ذَلِكَ ، وَالْمُسْلِمُونَ » قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالْنَّاسِ » ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضِيَ اللهُ [تَعَالَىٰ] عَنْهَا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ .

فَقَالَ : « إِنَّكُنَّ صُوَيْحِبَاتُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » .

قَالَ : فَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرِ بَعْدَ ٱلصَّلَاةِ ٱلَّتِي صَلَّىٰ عُمَرُ .

فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَمْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَيْحَكَ ، مَاذَا صَنَعْتَ بِي؟ وَٱللهِ لَوْلَا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ . مَا فَعَلْتُ ، فَيَقُولُ عَبْدُ ٱللهِ : إِنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنْكَ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : وَمَا قُلْتُ ذَلِكَ وَلَا صَرَفْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلّا رَغْبَةً بِهِ عَنِ ٱلدُّنْيَا ، وَلِمَا فِي ٱلْوِلَايَةِ مِنَ ٱلْمُخَاطَرَةِ وَٱلْهَلَكَةِ إِلّا مَنْ سَلَّمَ ٱللهُ ، وَخَشِيتُ أَيْضاً أَنْ لَا يَكُونَ ٱلنَّاسُ يُحِبُّونَ رَجُلاً صَلَّىٰ فِي مَقَامِ سَلَّمَ ٱللهُ ، وَخَشِيتُ أَيْضاً أَنْ لَا يَكُونَ ٱلنَّاسُ يُحِبُّونَ رَجُلاً صَلَّىٰ فِي مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيُّ أَبَداً \_ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ \_ فَيَحْسُدُونَهُ ، وَيَتَشَاءَمُونَ بِهِ ، فَإِذَا ٱلْأَمْنُ أَمْنُ ٱللهِ ، وَٱلْقَضَاءُ قَضَاءُ ٱللهِ وَيَبَعْونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ ٱللهُ نَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ مَا تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ ٱللهُ نَيْا وَٱلدِّين . تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ مَا تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلدِّين .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. رَأَوْا مِنْهُ خِفَّةً فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ ؛ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ ٱلرِّجَالُ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ مُسْتَبْشِرِينَ ، وَأَخْلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلنِّسَاءِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَ لَمْ نَكُنْ عَلَىٰ مِثْل

حَالِنَا فِي ٱلرَّجَاءِ وٱلْفَرَحِ قَبْلَ ذَلِكَ \_ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُخْرُجْنَ عَنِّي ؟ هَاذَا ٱلْمَلَكُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ » .

فَخَرَجَ مَنْ فِي ٱلْبَيْتِ غَيْرِي ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي ، فَجَلَسَ ، وَتَنَحَّيْتُ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ ، فَنَاجَى ٱلْمَلَكَ طَوِيلاً ، ثُمَّ إِنَّهُ دَعَانِي ؛ فَأَعَادَ رَأْسَهُ فِي جَانِبِ ٱلْبَيْتِ ، فَنَاجَى ٱلْمُلَكَ طَوِيلاً ، ثُمَّ إِنَّهُ دَعَانِي ؛ فَأَعَادَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي ، وَقَالَ لِلنِّسُوةِ : « أُدْخُلْنَ » ، فَقُلْتُ : مَا هَلْذَا بِحِسِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجَلْ يَا عَائِشَةُ ؛ هَلْذَا ٱلسَّلَامُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَرْسَلَنِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا مَلْكُ ٱلْمُوْتِ ، جَاءَنِي فَقَالَ : إِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَنِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَذُنْ لِي . . أَرْجِعْ ، وَإِنْ أَذِنْتَ لِيْ . . أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلاَّ بِإِذْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لِيْ . . أَرْجِعْ ، وَإِنْ أَذِنْتَ لِيْ . . وَخَلْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَقْبِضَكَ حَتَّىٰ تَأْمُرَنِي ، فَمَاذَا أَمْرُكَ ؟ فَقُلْتُ : دَخُلْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَقْبِضَكَ حَتَّىٰ تَأْمُرَنِي ، فَمَاذَا أَمْرُكَ ؟ فَقُلْتُ : دَخُلْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَقْبِضَكَ حَتَّىٰ تَأُمْرَنِي ، فَمَاذَا أَمْرُكَ ؟ فَقُلْتُ : دَخُلْتُ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَقْبِضَكَ حَتَّىٰ تَأْمُرَنِي ، فَهَاذِهِ سَاعَةُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَهَاذِهِ سَاعَةُ جِبْرِيلُ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : فَٱسْتَقْبَلَنَا بِأَمْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَنَا جَوَابٌ ؛ وَلَا رَأْيٌ ، فَوُجِمْنَا وَكَأَنَّمَا ضُرِبْنَا بِصَاخَّةٍ ـ أَيْ : بِصَيْحَةٍ ـ مَا نُجِيرُ إِلَيْهِ شَيْئًا ، وَمَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ؛ إِعْظَاماً لِذَلِكَ ٱلْأَمْرِ ، وَهَيْبَةً مَلَأَتْ أَجْوَافَنَا .

قَالَتْ: وَجَاءَ جِبْرِيلُ فِي سَاعَتِهِ فَسَلَّمَ، فَعَرَفْتُ حِسَّهُ، وَخَرَجَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ، وَيَقُولُ: كَيْفَ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ، وَيَقُولُ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلَّذِي تَجِدُ مِنْكَ، وَلَـٰكِنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَكَ كَرَامَةً وَيَجَدُكَ ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلَّذِي تَجِدُ مِنْكَ ، وَلَـٰكِنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَكَ كَرَامَةً وَيَ وَشَرَفَكَ عَلَى ٱلْخُلْقِ، وَأَنْ تَكُونَ سُنَّةً فِي وَشَرَفَكَ ، وَأَنْ تَكُونَ سُنَّةً فِي أُمَّتِكَ ، فَقَالَ: « أَجِدُنِي وَجِعاً » .

فَقَالَ : أَبْشِرْ ، فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ أَرَادَ أَنْ يُبَلِّغَكَ مَا أَعَدَّ لَكَ ، فَقَالَ :

« يَاجِبْرِيلُ ؛ إِنَّ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَيَّ.. » وَأَخْبَرَهُ ٱلْخَبَرَ .

فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ مُشْتَاقٌ ، أَلَمْ يُعْلِمْكَ ٱلَّذِي يُرِيدُ بِكَ ؟! لَا وَٱللهِ مَا ٱسْتَأْذَنَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ عَلَىٰ أَحَدٍ قَطُّ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ أَبَداً ، أَلَا إِنَّ رَبَّكَ مُتِمُّ شَرَفَكَ ، وَهُوَ إِلَيْكَ مُشْتَاقٌ .

قَالَ : ﴿ فَلَا تَبْرَحْ إِذاً حَتَّىٰ يَجِيءَ ﴾ .

وَأَذِنَ لِلنِّسَاءِ ، فَقَالَ : « يَا فَاطِمَةُ ؛ أَدْنِي » ، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ ، فَنَاجَاهَا ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا وَعَيْنَاهَا تَدْمَعُ (١) ؛ وَمَا تُطِيقُ ٱلْكَلَامَ ، ثُمَّ قَالَ : « أَدْنِي مِنِّي وَرَأْسَكِ » ، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ ، فَنَاجَاهَا ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا ؛ وَهِي تَضْحَكُ وَمَا تُطِيقُ ٱلْكَلَامَ ، وَكَانَ ٱلَّذِي رَأَيْنَا مِنْهَا عَجَباً ، فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ . . فَقَالَتْ : تُطِيقُ ٱلْكَلَامَ ، وَكَانَ ٱلَّذِي رَأَيْنَا مِنْهَا عَجَباً ، فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ . . فَقَالَتْ : أَخْبَرَنِي ، وَقَالَ : « إِنِّي مَيِّتُ ٱلْيَوْمَ » ، فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي مَيِّتُ ٱلْيَوْمَ » ، فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي دَعَوْتُ أَلْدُو مَعِيْ » فَضَحِكْتُ . دُعَوْتُ ٱللهَ أَنْ يُلْحِقَكِ بِيَ فِي أَوَّلِ أَهْلِي ، وَأَنْ يَجْعَلَكِ مَعِيْ » فَضَحِكْتُ . وَأَدْنَتِ ٱبْنَيْهَا مِنْهُ فَشَمَّهُمَا (٢) .

قَالَتْ : وَجَاءَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ، وَٱسْتَأْذَنَ ؛ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ ٱلْمَلَكُ : مَا تَأْمُرُنَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : « أَلْحِقْنِي بِرَبِّيَ ٱلْآنَ » ، فَقَالَ : بَلَىٰ ؛ مِنْ يَوْمِكَ هَلْذَا ، أَمَا إِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ مُشْتَاقٌ ، وَلَمْ يَتَرَدَّدْ عَنْ أَحَدٍ تَرَدُّدَهُ عَنْكَ ، وَلَمْ يَتَرَدَّدُ عَنْ أَحَدٍ تَرَدُّدَهُ عَنْكَ ، وَلَمْ يَنْهَنِي عَنِ ٱلدُّحُولِ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنٍ غَيْرَكَ ، وَلَكِنَّ سَاعَتَكَ أَمَامَكَ . وَخَرَجَ .

قَالَتْ : وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هَـٰذَا آخِرُ مَا

<sup>(</sup>١) في نسخة : (تذرفان) .

<sup>(</sup>۲) في نسخة : (وأدنت ابنتها منه فشمّها).

أَنْزِلُ فِيهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَبَداً ، طُوِيَ ٱلْوَحْيُ وَطُوِيَتِ ٱلْدُّنْيَا ، وَمَا كَانَ لِي فِي ٱلْأَرْضِ حَاجَةٌ غَيْرَكَ ، ثُمَّ لُزُومَ مَوْقِفِي . ٱلْأَرْضِ حَاجَةٌ غَيْرَكَ ، ثُمَّ لُزُومَ مَوْقِفِي .

لَا وَٱلَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِٱلْحقِّ ؛ مَا فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِيرَ إِلَيْهِ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِيرَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَلِمَةً (١) ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِهِ لِعُظْمِ مَا يَسْمَعُ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَوَجْدِنَا وَإِشْفَاقِنَا .

قَالَتْ: فَقُمْتُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَ ، وَأَمْسَكْتُ بِصَدْرِهِ ، وَجَعَلَ يُغْمَىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُغْلَبَ ، وَجَبْهَتُهُ تَرْشَحُ رَشْحاً مَا رَأَيْتُهُ مِنْ إِنْسَانٍ قَطُّ ، فَجَعَلْتُ أَسْلُتُ ذَلِكَ ٱلْعَرَقَ (٢) ، وَمَا وَجَدْتُ رَائِحَةَ شَيْءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ ، فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِذَا أَفَاقَ : بأبِي أَنْتَ وَجَدْتُ رَائِحَةَ شَيْءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ ، فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِذَا أَفَاقَ : بأبِي أَنْتَ وَجَدْتُ رَائِحَةَ شَيْءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ ، فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِذَا أَفَاقَ : بأبِي أَنْتَ وَجَدْتُ رَائِحَة شَيْءٍ وَأَهْلِي ؛ مَا تَلْقَىٰ جَبْهَتُكَ مِنَ ٱلرَّشْحِ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ؛ وَأَمُّنِي وَنَفْسَ ٱلْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقَيْهِ (٣) كَنَفْسِ إِنَّ نَفْسَ ٱلْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقَيْهِ (٣) كَنَفْسِ أَلْحِمَارِ » .

فَعِنْدَ ذَلِكَ ٱرْتَعْنَا ، وَبَعَثْنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ جَاءَنَا - وَلَمْ يَشْهَدْهُ - أَخِي ، بَعَثَهُ إِلَيَّ أَبِي ، فَمَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ ، وَإِنَّمَا صَدَّهُمُ ٱللهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَلاَّهُ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، وَجَعَلَ إِذَا أُغْمِي عَلَيْهِ . قَالَ : « بَلِ ٱلرَّفِيقَ ٱلْأَعْلَىٰ » ، كَأَنَّ ٱلْخِيرَةَ تُعَادُ وَجَعَلَ إِذَا أُغْمِي عَلَيْهِ . قَالَ : « بَلِ ٱلرَّفِيقَ ٱلْأَعْلَىٰ » ، كَأَنَّ ٱلْخِيرَةَ تُعَادُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَطَاقَ ٱلْكَلَامَ . . قَالَ : « ٱلصَّلَاةَ . . ٱلصَّلَاةَ ؛ إِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَطَاقَ ٱلْكَلَامَ . . قَالَ : « ٱلصَّلَاةَ . . ٱلصَّلَاةَ ؛ إِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ

<sup>(</sup>١) أي : يعيدها .

<sup>(</sup>٢) أي : أُزيله وأمسحه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : (شدقه ) .

مُتَمَاسِكِينَ مَا صَلَّيْتُمْ جَمِيعاً ، ٱلْصَّلَاةَ.. ٱلْصَّلَاةَ » ، كَانَ يُوصِي بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ ؛ وَهُوَ يَقُولُ : « ٱلْصَّلَاةَ .. ٱلْصَّلَاةَ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱرْتِفَاعِ ٱلْضُّحَىٰ ، وَٱنْتِصَافِ ٱلنَّهَارِ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ .

قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : مَا لَقِيتُ مِنْ يَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ ، وَٱللهِ لَا تَزَالُ ٱلْأُمَّةُ تُصَابُ فِيهِ بِعَظِيمَةٍ .

وَقَالَتْ أُمُّ كُلْثُوم [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] - يَوْمَ أُصِيبَ عَلِيٌّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ بِٱلْكُوفَةِ - مِثْلَهَا: مَا لَقِيتُ مِنْ يَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ ، مَاتَ فِيهِ جَدِّي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ قُتِلَ عُمَرُ ، وَفِيهُ قُتِلَ أَبِي ، فَمَا لَقِيتُ مِنْ يَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . اَقْتَحَمَ النَّاسُ حِينَ اَرْتَفَعَتِ الْرَّنَّةُ (١) وَسُجِّيَ (٢) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِي ؛ فَاَخْتَلَفُوا ، فَكَذَّبَ بَعْضُهُمْ بِمَوْتِهِ ، وَأُخْرِسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ الْبَعْدِ ، وَخَلَّطَ آخَرُونَ ؛ فَلَاثُوا الْكَلامَ بِغَيْرِ بَعْضُهُمْ ، فَمَا تَكَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ الْبَعْدِ ، وَخَلَّطَ آخَرُونَ ؛ فَلَاثُوا الْكَلامَ بِغَيْرِ بَعْضُهُمْ ، وَأَقْعِدَ آخَرُونَ ؛ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ بَيَانٍ ، وَبَقِي آخَرُونَ مَعَهُمْ عُقُولُهُمْ ، وَأُقْعِدَ آخَرُونَ ؛ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَلَى وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَيَعْفَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عُمْ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَاللَهُ عَلَى وَلَكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي : صوت البكاء .

 <sup>(</sup>٢) أي : غُطِّي .

ٱلْمُنَافِقِينَ يَتَمَنَّوْنَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْتَ ، إِنَّمَا وَاعَدَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَاعَدَهُ وَلَا وَاعَدَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَاعَدَ مُوسَىٰ ؛ وَهُوَ آتِيكُمْ .

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ؛ كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَٱللهِ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ. . إِلَّا عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي هَلْذَا .

وَأَمَّا عَلِيٌّ : فَإِنَّهُ أُقْعِدَ فَلَمْ يَبْرَحْ فِي ٱلْبَيْتِ .

وَأَمَّا عُثْمَانُ : فَجَعَلَ لَا يُكَلِّمُ أَحَداً ؛ يُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُجَاءُ بِهِ ، وَيُذْهَبُ

بهِ .

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي مِثْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ وَٱلْعَبَّاسِ ، فَإِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيَّدَهُمَا بِٱلتَّوْفِيقِ وَٱلسَّدَادِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلنَّاسُ لَمْ يَرْعَوُوا إِلَّا بِقَوْلِ عَزَّ وَجَلَّ أَيَّدَهُمَا بِٱلتَّوْفِيقِ وَٱلسَّدَادِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلنَّاسُ لَمْ يَرْعَوُوا إِلَّا بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَٱللهِ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُو ؛ لَقَدْ ذَاقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْتَ ، وَلَقَدْ قَالَ ٱللهُ لَهُ وَهُو بَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْتَ ، وَلَقَدْ قَالَ ٱللهُ لَهُ وَهُو بَيْنَ أَطْهُرِكُمْ : ﴿ إِنَّكُ مَ يَتِثُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴾ وَالزمر : ٣٠-٣١] .

وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ ٱلْخَبَرُ ـ وَهُوَ فِي بَنِي ٱلْحَارِثِ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ ـ فَجَاءَ ، وَدَخَلَ عَلَيْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّيَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا كَانَ ٱللهُ لِيُذِيقَكَ ٱلْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَدْ ـ وَٱللهِ ـ تُوُفِّي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ ٱللهُ

تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَا يِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللّهُ الشَّكَ عِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] .

فَكَأَنَّ ٱلنَّاسَ لَمْ يَسْمَعُوا هَلْذِهِ ٱلْآيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لَمَّا بَلَغَهُ ٱلْخَبَرُ.. دَخَلَ بَيْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَهْمُلَانِ ، وَغُصَصُهُ تَرْتَفِعُ كَقَصْع ٱلْجِرَّةِ .

وَ ( ٱلْجِرَّةُ ـ بِٱلْكَسْرِ ـ ) : مَا تُخْرِجُهُ ٱلْإِبِلُ مِنْ كُرُوشِهَا ، فَتَجْتَرُّهُ .

وَ ( قَصْعُهَا ) : إِخْرَاجُهَا مُسْتَقِيمَةً مِنْ غَيْرِ تَقْطِيعِ وَشِدِّةِ مَضْغِ .

وَهُوَ فِي ذَلِكَ<sup>(۱)</sup> جَلْدُ ٱلْفِعْلِ وَٱلْمَقَالِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَبَّلَ جَبِينَهُ وَخَدَّيْهِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ :

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي ، طِبْتَ حَيّاً وَمَيْتاً ، ٱنْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، فَعَظُمْتَ عَنِ ٱلْصِّفَةِ ، وَجُلِلْتَ عَنِ ٱلْبُكَاءِ ، وَخُصِّصْتَ حَتَّىٰ صِرْنَا فِيكَ سَوَاءً ، وَلَوْلَا وَخُصِّصْتَ حَتَّىٰ صِرْنَا فِيكَ سَوَاءً ، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَهَيْتَ أَنْ مَوْتَكَ كَانَ ٱخْتِيَاراً مِنْكَ ؛ لَجُدْنَا لِحُزْنِكَ بِٱلنَّفُوسِ ، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ ٱلْبُكَاءِ ؛ لَأَنْفُدُنَا عَلَيْكَ مَاءَ ٱلْعُيُونِ (٣) .

فَأَمَّا مَا لَا نَسْتَطِيعُ نَفْيَهُ عَنَّا. . فَكَمَدٌ وَٱدِّكَارٌ مُحَالِفَانِ لَا يَبْرَحَانِ ، ٱللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) في نسحة : (وهو مع ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) أي : بحيث يتسلَّون بك أي : يروّحون بك عن نفوسهم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : (ماء الشُّؤون ) ؛ وكلاهما بمعنى .

فَأَبْلِغْهُ عَنَّا ، أُذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ \_ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ \_ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَلْنَكُنْ مِنْ بَالِكَ ، فَلَوْلَا مَا خَلَفْتَ مِنَ ٱلسَّكِينَةِ . . لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ لِمَا خَلَفْتَ مِنَ ٱلْوَحْشَةِ ، لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ لِمَا خَلَفْتَ مِنَ ٱلْوَحْشَةِ ، اَللَّهُمَّ أَبْلِغْ نَبِيَّكَ عَنَّا ، وَٱحْفَظْهُ فِينَا .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] أَنَّه لَمَّا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ٱلْبَيْتِ عَجِيجاً سَمِعَهُ أَهْلُ الْبَيْتِ عَجِيجاً سَمِعَهُ أَهْلُ الْمُصَلَّىٰ ؛ كُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئاً . . ٱزْدَادُوا ، فَمَا سَكَّنَ عَجِيجَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمُ رَجُلِ الْمُصَلَّىٰ ؛ كُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئاً . . ٱزْدَادُوا ، فَمَا سَكَّنَ عَجِيجَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمُ رَجُلٍ عَلَى الْمُصَلِّىٰ ؛ كُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئاً . . ٱزْدَادُوا ، فَمَا سَكَّنَ عَجِيجَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمُ رَجُلٍ عَلَى الْمُصَلِّىٰ ؛ كُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئاً . . ٱزْدَادُوا ، فَمَا سَكَّنَ عَجِيجَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمُ رَجُلٍ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

إِنَّ فِي ٱللهِ خَلَفاً مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَدَرَكاً لِكُلِّ رَغْبَةٍ ، وَنَجْدَةً مِنْ كُلِّ مَخَافَةٍ ، فَٱللهُ فَٱرْجُوا ، وَبِهِ فَثِقُوا ، فَٱستَمَعُوا لَهُ وَأَنْكَرُوهُ ، وَقَطَعُوا اللهُ عَلَمْ النُّكَاءَ ، فَلَمَّ الْبُكَاءُ . فَقِدَ صَوْتُهُ ؛ فَأَطَّلَعَ أَحَدُهُمْ فَلَمْ يَرَ أَحَداً ، اللهُ كَاءُ . فَقِدَ صَوْتُهُ ؛ فَأَطَّلَعَ أَحَدُهُمْ فَلَمْ يَرَ أَحَداً ، اللهُ عَادُوا فَبَكُوا ، فَنَادَاهُمْ مُنَادٍ آخَرُ ، لَا يَعْرِفُونَ صَوْتَهُ : يَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ؛ أَذْكُرُوا ٱلله ، وَأَحْمَدُوهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ . تَكُونُوا مِنَ ٱلمُخْلِصِينَ ، إِنَّ أَذْكُرُوا ٱلله ، وَأَحْمَدُوهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ . تَكُونُوا مِنَ ٱلمُخْلِصِينَ ، إِنَّ فِي ٱللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَعِوضاً مِنْ كُلِّ رَغِيبَةٍ ، فَٱللهَ فَأَطِيعُوا ، وَبِأَمْرِهِ فَأَعْمَلُوا .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَاذَا ٱلْخَضِرُ وَٱلْيَسَعُ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ ؛ قَدْ حَضَرَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَٱسْتَوْفَى ٱلْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍ و [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] حِكَايَةَ خُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ : قَامَ أَبُو بَكرٍ فِي ٱلنَّاسِ خَطِيباً حَيْثُ قَضَى ٱلنَّاسُ

عَبَرَاتِهِمْ بِخُطْبَةٍ جُلُّهَا ٱلصَّلَاةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَقَالَ :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ ٱلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلِلْهِ ٱلْحَمْدُ وَحْدَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَخَاتِمُ أَنْبِيَائِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ٱلْكِتَابَ كَمَا نَزَلَ ، وَأَنَّ ٱلدِّينَ كَمَا شَرَعَ ، وَأَنَّ ٱلْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ ، وَأَنَّ ٱلْقَوْلَ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ، وَرَسُولِكَ ، وَنَبِيِّكَ ، وَحَبِيبِكَ ، وَأَمِينِكَ ، وَحَبِيبِكَ ، وَأَمِينِكَ وَخِيرَتِكَ ، وَصَفْوَتِكَ . . بِأَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ بِهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ وَٱجْعَلْ صَلَوَاتِكَ ، وَمُعَافَاتَكَ ، ورَحْمَتَكَ ، وَبَرَكَاتِكَ . عَلَىٰ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَخَاتِمِ ٱلنَّبِيِّينَ وَإِمَامِ ٱلْمُتَّقِينَ ، مُحَمَّدٍ قَائِدِ ٱلْخَيْرِ ، وَرَسُولِ ٱلرَّحْمَةِ .

اَلَلْهُمَّ ؛ قَرِّبْ زُلْفَتَهُ ، وَعَظِّمْ بُرْهَانَهُ ، وَكَرِّمْ مَقَامَهُ ، وَالْبُعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، وَانْفَعْنَا بِمَقَامِهِ الْمَحْمُودِ يَوْمَ الْفَعْنَا بِمَقَامِهِ الْمَحْمُودِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَالْفَعْنَا بِمَقَامِهِ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْقَيَامَةِ ، وَاللَّعْهُ الْلَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْجَنَّةِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ أَبْرَاهِيمَ ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً. . فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ

كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ . فَإِنَّ ٱللهَ حَيُّ لَمْ يَمُتْ ، وَإِنَّ ٱللهَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ فِي أَمْرِهِ فَلَا تَدَعُوهُ جَزَعاً ؛ فَإِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ ٱخْتَارَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ مَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِمَا . . عَرَفَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . . أَنْكَرَ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] .

وَلَا يَشْغَلَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِمَوْتِ نَبِيِّكُمْ ، وَلَا يَفْتِنَنَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ، وَلَا يَفْتِنَنَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ، وَلَا تَسْتَنْظِرُوهُ فَيَلْحَقَ بِكُمْ وَيَفْتِنَكُمْ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : لَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ خُطْبَتِهِ . . قَالَ :

يَا عُمَرُ ؛ أَنْتَ ٱلَّذِي بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : ( مَا مَاتَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ كَذَا : كَذَا وَسَلَّمَ ؟!) أَمَا تَرَىٰ أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ كَذَا : كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَكَذَا ، وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَكَذَا ، وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلَيْهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] .

فَقَالَ : وَٱللهِ ؛ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَا فِي كِتَابِ ٱللهِ قَبْلَ ٱلْآنَ لِمَا نَزَلَ بِنَا ، أَشْهَدُ أَنَّ ٱللهِ حَدَّثَ ، وَأَنَّ ٱللهَ حَيُّ لَا أَشْهَدُ أَنَّ ٱللهِ حَلَّىٰ ، وَأَنَّ ٱللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعِنْدَ ٱللهِ يَمُوتُ ، إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَصَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعِنْدَ ٱللهِ نَحْتَسِبُ رَسُولَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ جَلَسَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ .

وَقَالَتْ عَائِشةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: لَمَّا ٱجْتَمَعُوا لِغَسْلِهِ.. قَالُوا: وَٱللهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نُغَسِّلُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنْجَرِّدُهُ عَنْ ثِيَابِهِ كَمَا نَصْنَعُ بِمَوْتَانَا ، أَمْ نُغَسِّلُهُ فِي ثِيَابِهِ ؟

قَالَتْ : فَأَرْسَلَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلنَّوْمَ حَتَّىٰ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَاضِعٌ لِحْيَتَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ نَائِماً ، ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ لَا يُدْرَىٰ مَنْ هُوَ : غَسِّلُوا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؛ فَٱنْتَبَهُوا ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ ، فَغُسِّلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ؛ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِهِ. . رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ؛ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِهِ. . كُفِّنَ .

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ: أَرَدْنَا خَلْعَ قَمِيصِهِ فَنُودِينَا: لَا تَخْلَعُوا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِيَابَهُ ، فَأَقْرَرْنَاهُ ، فَغَسَّلْنَاهُ فِي قَمِيصِهِ كَمَا نَعُسِّلُ مَوْتَانَا مُسْتَلْقِياً ، مَا نَشَاءُ أَنْ يُقْلَبَ لَنَا مِنْهُ عُضْوٌ لَمْ يُبَالَغْ فِيهِ . إلَّا فَيُسِّلُ مَوْتَانَا مُسْتَلْقِياً ، مَا نَشَاءُ أَنْ يُقْلَبَ لَنَا مِنْهُ عُضْوٌ لَمْ يُبَالَغْ فِيهِ . إلَّا فَيُسِلِ مَوْتَانَا مُسْتَلْقِياً ، مَا نَشَاءُ أَنْ يُقْلَبَ لَنَا مِنْهُ عُضْوٌ لَمْ يُبَالَغْ فِيهِ . إلَّا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّكُمْ سَتُكْفَوْنَ . وَيُصَوِّتُ بِنَا : أَرْفُقُوا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّكُمْ سَتُكْفَوْنَ .

فَهَاٰكَذَا كَانَتْ وَفَاةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ سَبَداً وَلَا لَبَداً (١) إِلَّا دُفِنَ مَعَهُ .

قَالَ أَبُو جَعْفَر : فُرِشَ لَحْدُهُ بِمِفْرَشِهِ وَقَطِيفَتِهِ ، وَفُرِشَتْ ثِيَابُهُ ٱلَّتِي كَانَ يَلْبَسُ يَقْظَانَ عَلَى ٱلْقَطِيفَةِ وَٱلْمِفْرَشِ ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهَا فِي أَكْفَانِهِ .

فَلَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَالاً ، وَلا بَنَىٰ فِي حَيَاتِهِ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبِنَةٍ ، وَلا وَضَعَ قَصَبَةً عَلَىٰ قَصَبَةٍ ؛ فَفِي وَفَاتِهِ عِبْرَةٌ تَامَّةٌ ، وَلِلْمُسْلِمِينَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) اهـ

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) السَّبَد : القليل من الشعر . واللَّبد : الصَّوف . والمراد : أنه صلَّى ٱلله عليه وسلَّم لم يترك من المال قليلاً ولا كثيراً .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي. . أَدْخَلَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِمَا ٱلْجَنَّةَ » ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْها: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَال : « ومَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ » ، قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: « فَأَنَا فَرَطٌ لِأُمَّتِي ، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي » .

وَ ( ٱلْفَرَطُ \_ فِي ٱلْأَصْلِ \_ ) : السَّابِقُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُسَافِرِينَ لِيُهَيِّعَ لَهُمُ الْمُاءَ وَٱلْكَلَا وَمَا يَحْتَاجُونَهُ ، وَٱلْمُرَادُ بِهِ هُنَا : الصَّغِيرُ ٱلَّذِي يَمُوتُ قَبْلَ أَلْمَاءُ وَٱلْكَلَا وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمَصَالِح .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْحَارِثِ \_ أَخِي جُويْرِيَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا \_ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً .

وَرَوَىٰ كَثْيِرٌ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ قَوْلَ ٱلْنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَحْنُ مَعَاشِرَ ٱلْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ؛ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » .

\* \* \*

## لْلْفِطَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِي الللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ

عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَنَام . . فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَنَامِ. . فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ \_ أَوْ قَالَ لَا يَتَشَبَّهُ \_ بي » .

وَعَنْ يَزِيدَ ٱلْفَارِسِيِّ [رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ] \_ وَكَانَ يَكْتُبُ ٱلْمَصَاحِفَ \_ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَنَامِ زَمَنَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلنَّوْمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي ٱلنَّوْمِ . . فَقَدْ رَآنِي » ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي ٱلنَّوْمِ . . فَقَدْ رَآنِي » ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي ٱلنَّوْمِ . . فَقَدْ رَآنِي » ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي ، وَمَنْ رَآنِي فِي ٱلنَّوْمِ . .

قَالَ : نَعَمْ ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلاً بَيْنَ ٱلْرَّجُلَيْنِ ؛ جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَىٰ ٱلْبَيَاضِ ، أَكْحَلُ ٱلْعَيْنَيْنِ ، حَسَنُ ٱلضَّحِكِ ، جَمِيلُ دَوَائِرِ ٱلْوَجْهِ ، قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ . مَلاَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَاذِهِ إِلَىٰ هَاذِهِ ؛ قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ .

فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي ٱلْيَقَظَةِ. . مَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَلذَا.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رَآنِي - يَعْنِي فِي ٱلنَّوْمِ - فَقَدْ رَأَى ٱلْحَقَّ » .

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَنَامِ. . فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي » . قَالَ : « وَرُؤْيَا ٱلْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ ٱلنَّبُوَّةِ » .

وَقَوْلُهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : ( مَنْ رَآنِي فِي ٱلْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ) قَالَ ٱلْبَاجُورِيُّ : أَيْ : مَنْ رَآنِي فِي حَالِ ٱلنَّوْمِ . . فَقَدْ رَآنِي حَقَّا ، أَوْ . . فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي ٱلْيَقَظَةِ .

فَهُوَ عَلَى ٱلتَّشْبِيهِ وَٱلتَّمْثِيلِ ؛ وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ رُؤْيَةَ جِسْمِهِ ٱلشَّرِيفِ وَشَخْصِهِ ٱلمُنيفِ ، بَلْ مِثَالُهُ عَلَى ٱلتَّحْقِيقِ .

وقَوْلُهُ [صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : ( فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَمثَّلُ بِي ) أَيْ : لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظاً مِنَ الشَّيْطَانِ فِي ٱلْخَارِجِ ، فَكَذَلِكَ فِي ٱلْمَنَامِ ، سَوَاءٌ رَآهُ عَلَىٰ صِفَتِهِ ٱلْمَعْرُوفَةِ الشَّيْطَانِ فِي ٱلْخَارِجِ ، فَكَذَلِكَ فِي ٱلْمَنَامِ ، سَوَاءٌ رَآهُ عَلَىٰ صِفَتِهِ ٱلْمَعْرُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ٱلْمَنْقُولِ ٱلْمَقْبُولِ عِنْدَ ذَوِي ٱلْعُقُولِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ٱلْمَنْقُولِ ٱلْمَقْبُولِ عِنْدَ ذَوِي ٱلْعُقُولِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِأَوْ عَيْرِهَا عَلَى ٱلْمَنْقُولِ ٱلْمَقْبُولِ عِنْدَ ذَوِي ٱلْعُقُولِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِأَوْصَافِ حَالِ ٱلرَّائِي ، كَٱلْمِرْآةِ ٱلصَّقِيلَةِ يَنْطَبِعُ فِيها مَا يُقَابِلُهَا ؛ فَقَدْ رَآهُ (١) بَعْنِ اللهَ عَلَى مَا يُقَابِلُهَا ؛ فَقَدْ رَآهُ (١) جَمْعٌ بِأَوْصَافٍ مُخْتَلِفَةٍ ، ومِثْلُهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْمَلَائِكَةِ . كَمَا جَمْعٌ بِأَوْصَافٍ مُخْتَلِفَةٍ ، ومِثْلُهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْمَلَائِكَةِ . كَمَا جَرْمَ بِهِ ٱلْبَعُويُ فِي هِ شَرْحِ ٱلسُّنَّةِ » .

وَكَذَلِكَ حُكْمُ ٱلْقَمَرَيْنِ وَٱلنُّجُومِ وَٱلسَّحَابِ ٱلَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ ٱلْغَيْثُ ، فَلَا يَتَمَثَّلُ ٱلشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) في نسخة : وقد يراه .

وَنَقَلَ ٱبْنُ عَلَّانٍ : إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ كَمَا لَا يَتَمَثَّلُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ كَمَا لَا يَتَمَثَّلُ بِاللَّانْبِيَاءِ ، وَهَاذَا هُوَ قَوْلُ ٱلْجُمْهُورِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَتَمَثَّلُ بِٱللهِ ، فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ لَا يَتَمَثَّلُ بِٱلنَّبِيِّ وَيَتَمَثَّلُ بِٱللهِ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْقَوْٰلِ؟

أُجِيبَ: بِأَنَّ ٱلنَّبِيَّ بَشَرٌ ، فَلَوْ تَمَثَّلَ بِهِ لَٱلْتَبَسَ ٱلْأَمْرُ ، وَٱلْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ مُنَزَّهُ عَنِ ٱلْجَسْمِيَّةِ وَٱلْعَرَضِيَّةِ ؛ فَلَا يَلْتَبِسُ ٱلْأَمْرُ بِتَمَثُّلِهِ بِهِ ؛ كَمَا فِي « وَعَلاَ مُنَزَّهُ عَنِ ٱلْجِسْمِيَّةِ وَٱلْعَرُضِيَّةِ ؛ فَلَا يَلْتَبِسُ ٱلْأَمْرُ بِتَمَثُّلِهِ بِهِ ؛ كَمَا فِي « وَعَلاَ مُنَوَّةٍ ٱلْعُيُونِ » (١) .

وَلَا تَخْتَصُّ رُوْيَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْصَّالِحِينَ ، بَلْ تَكُونُ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ .

وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ ٱلْعَارِفِينَ ـ كَٱلشَّيْخِ ٱلشَّاذِلِيِّ وَسَيِّدِي عَلِيِّ وَفَا ـ : أَنَّهُمْ وَأَوْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَظَةً ، وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُكْشَفُ لَهُمْ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ ، فَيَرَوْهُ بِعَيْنِ ٱلْبَصِيرَةِ ، وَلَا أَثْرَ لِلْقُرْبِ ؛ وَلَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ ، فَيَرَوْهُ بِعَيْنِ ٱلْبَصِيرَةِ ، وَلَا أَثْرَ لِلْقُرْبِ ؛ وَلَا لِلْبُعْدِ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْ كَرَامَاتِ ٱلْأَوْلِياءِ : خَرْقُ ٱلْحُجُبِ لَهُمْ ، فَلَا مَانِعَ لِلْبُعْدِ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْ كَرَامَاتِ ٱلْأَوْلِياءِ : خَرْقُ ٱلْحُجُبِ لَهُمْ ، فَلَا مَانِعَ عَقْلاً وَلَا شَرْعاً أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُكْرِمُ وَلِيَّهُ ؛ بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلذَّاتِ عَقْلاً وَلَا شَرْعاً أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُكْرِمُ وَلِيَّهُ ؛ بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلذَّاتِ ٱلشَّرِيفَةِ سَاتِراً وَلَا حَاجِباً ) اهـ

وَقَدْ بَسَطْتُ ٱلْكَلَامَ عَلَىٰ رُؤْيَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِي « أَفْضَلُ ٱلصَّلَوَاتِ عَلَىٰ سَيِّدِ ٱلسَّادَاتِ » فَمَنْ شَاءَ ٱلْزِِّيَادَةَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كتاب مختصر في الرؤية ؛ للشيخ العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن علي البسطامي الحنفي المتوفىٰ سنة (۸۵۸هـ) .

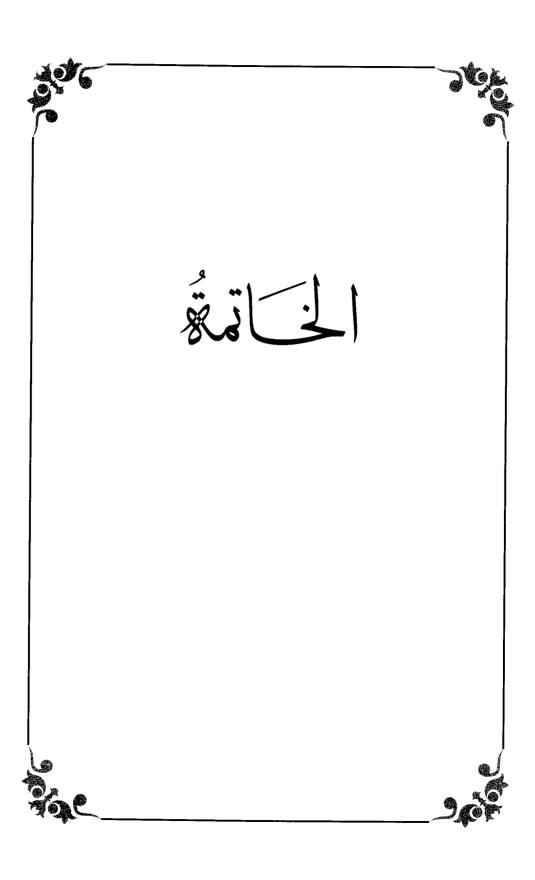

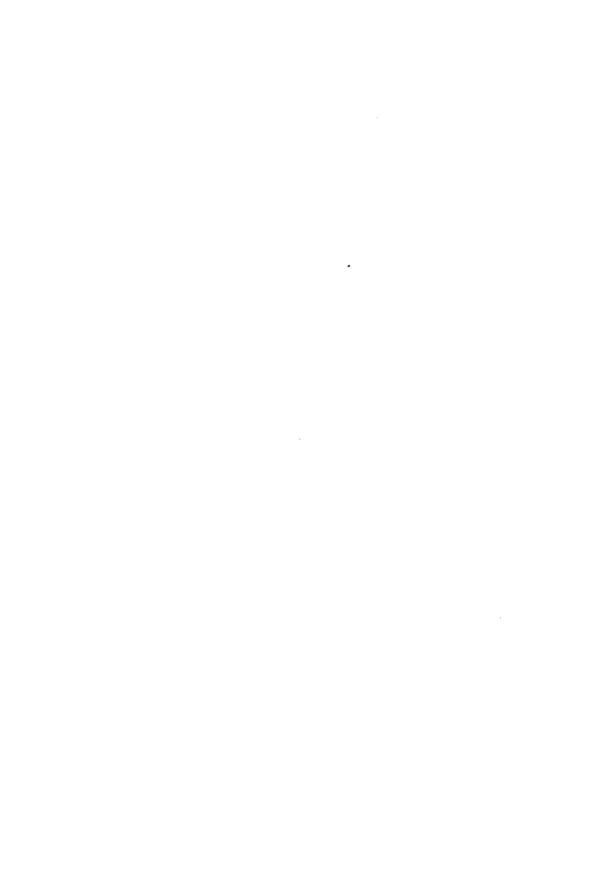

## الخاتمت

تَشْتَمِلُ عَلَىٰ سَبْعِينَ حَدِيثاً ، أَكْثَرُهَا صِحَاحٌ وحِسَانٌ مِنْ أَدْعِيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي ٱلْخُطْبَةِ أَنَّهَا خَمْسُونَ ، وَظَهَرَتْ لِيَ ٱلْزِّيَادَةُ بَعْدُ فَزِدْتُهَا ، وَذَكَرْتُ أَسْمَاءَ مُخَرِّجِيهَا بِرَمْزِ « ٱلْجَامِعِ ٱلصَّغِيرِ » ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مَوْجُودَةٌ فِيهِ ، وَفِي « كِتَابِ ٱلْمَصَابِيح » .

وَقَدْ قَسَمْتُهَا قِسْمَيْنِ:

ٱلْأُوَّلُ : إِسْتِعَاذَاتٌ . وَٱلْثَانِي : دَعَوَاتٌ . مُعْتَبِراً أَوَّلَ ٱلْحَدِيثِ :

إِنْ كَانَ ٱسْتِعَاذَةً. . جَعَلْتُهُ فِي ٱلْقِسْمِ ٱلْأَوَّلِ ، وإِنْ كَانَ دُعَاءً. . جَعَلْتُهُ فِي ٱلْقِسْمِ ٱلْأَوَّلِ ، وإِنْ كَانَ دُعَاءً. . جَعَلْتُهُ فِي ٱلْقِسْمِ ٱلثَّانِي ، وٱفْتَتَحْتُهَا بِٱلدَّعَوَاتِ ٱلْقُرْآنِيَّةِ ؛ لأَنَّهَا كَلَامُ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خُلُقُهُ ٱلْقُرْآنَ ، وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ ٱلْعَدَدِ ٱلْمَذْكُورِ .

﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البغرة: ١٢٧].

﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البغرة : ٢٠١] .

﴿ رَبِّنَ ۚ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثَكِيِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمَنْ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمَنْ الْمَانِينَ وَالْبَعْرِينَ ﴿ وَالْبَعْرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] .

- ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].
- ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
- ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران : ٨] .
  - ﴿ رَبُّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَكَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [آل عمران: ١٦].
- ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣] .
- ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَنْفِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧] .
  - ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا ابْطِلًا سُبِّكَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].
- ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكُونَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣] .
- ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [آل عمران : ١٩٤] .
- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف:
  - ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

- ﴿ رَبَّنَا ٓ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦] .
- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [يونس: ٨٦ـ٨] .
- ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧] .
- ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١] .
- ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَ اَوَتَقَبَّلُ دُعَآ عِ ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [ابراهيم: ٤٠-٤١] .
- ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ [نوح: ٢٨] . و﴿ رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] .
- ﴿ رَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَـنَا لَيَ عَلَى مِن لَدُنكَ سُلْطَـنَا لَيَ عَلَى مِن لَدُنكَ سُلْطَـنَا لَيَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا
  - ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا ﴾ [الكهف: ١٠] .
    - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ وَيَسِّرْ لِيَّ أَمْرِي ﴾ [طه: ٢٥-٢٦] .
      - ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طك : ١١٤] .
      - ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣] .
  - ﴿ لَا ٓ إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] .
    - ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩] .

- ﴿ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢] .
  - ﴿ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٩] .
  - ﴿ رَبِّ فَكُلَّ تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٩٤] .
- ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون : ٩٧- ٩٩] .
  - ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩] .
    - ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [المؤمنون : ١١٨] .
- ﴿ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٦-٦٦] .
- ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِجِنَا وَذُرِّيَّالِمِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤] .
- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىلِحِينَ ﴾ وَأَجْعَل تِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ [الشعراء : ٨٣ـ٨٥] .
- ﴿ وَلَا تُخْزِفِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٩ـ٨٨] .
  - ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء : ١٦٩] .
- ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَكِلَ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بَرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩] .
  - ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَكَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ﴾ [القصص: ١٦] .

- ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] .
- ﴿ رَبِّ ٱنصَّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٠] .
  - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠] .
- ﴿ رَبِّ أَوَزِعْنِىٓ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا وَرَضِيهُ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا وَرَضَيْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتَى ۚ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحفاف: ١٥] .
- ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠] .
- ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ
  - ﴿ رَبَّنَآ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ١].
- ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوالِمُونَ وَال
- ١- « ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ وَٱسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ؛ مِنَ ٱلْكُفْرِ وَٱلْهَمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ وَٱسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ؛ مِنَ ٱللهُ تَعَالَىٰ وَٱللهُ تَعَالَىٰ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱبْنِ أَبِي بَكْرٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا]).
- ٢- « ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلِ ، وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُخْلِ وَٱلْهَرَمِ ، وَٱلْقَسْوَةِ وَٱلْغَلْلَةِ وَٱلْعَيْلَةِ ، وَٱللَّلَّةِ وَٱلْمَسْكَنَةِ ، وَٱلْقُلْةِ وَٱلْمَسْكَنَةِ ، وَٱلْقُلْةِ وَٱلْمَسْكَنَةِ ، وَٱلْمُعْدَةِ وَٱلْرِّيَاءِ ، وَٱلْفُوذُ ٱلْفَقْرِ وَٱلْكُفْرِ ، وَٱلْفُسُوقِ وَٱلشَّمْعَةِ وَٱلرِّيَاءِ ، وَٱلْمُعَدِّ وَٱلسُّمْعَةِ وَٱلرِّيَاءِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلصَّمَمِ وَٱلْبُكَمِ وَٱلْجُنُونِ وَٱلْجُذَامِ ، وَٱلْبَرَصِ وَسَيِّءِ ٱلْأَسْقَامِ » .
   ( ك ، هق ؛ عَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣- « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَدُعَاءٍ لَا يُخْشَعُ ، وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُيَانَةِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُيَانَةِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ ، وَمِنَ الْجُيَانَةِ فَإِنَّهَا بِعْسَتِ الْبِطَانَةُ ، وَمِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَمِنَ الْهَرَمِ ، وَأَنْ أُرَدَّ فَإِنَّهَا بِعْسَتِ الْبُطَانَةُ ، وَمِنْ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَمِنْ الْهَرَمِ ، وَأَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوباً أَوَّاهَةً مُخْبِتَةً مُنِيبَةً فِي سَبْيلِكَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ أَمْرِكَ ، وَٱلسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ » . (ك ؛ عَنْ ٱبْن مَسعُودٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤ ـ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَٱلْمَأْثَمِ وَٱلْمَغْرَمِ ،
 ومِنْ فِتْنَةِ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ ٱلنَّارِ ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَىٰ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْفَقْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْدَّجَّالِ .

اللهُمَّ ؛ اُغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الْثَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » (ق، ت، ن، ه؛ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » (ق، ت، ن، ه؛ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا]).

٥ - ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلتَّرَدِّي وَٱلْهَدْمِ ، وَٱلْغَرَقِ وَٱلْحَرَقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً » . (ن ، ك ؛ عَنْ أَبِي ٱلْيَسَرِ رَضِى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٦- « ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ » . ( م ، د ، ت ؛ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٧ - « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ ٱلْأَخْلَاقِ وَٱلْأَعْمَالِ وَٱلْأَهْوَاءِ
 وَٱلْأَدْوَاءِ » . ( ت ، طب ؛ ك ؛ عَنْ عَمِّ زِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمِّ زِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمِّ زِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمْ نِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمْ نِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمْ نِيَاد بْنِ عِلَاقَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَمْ أَيْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

٨ ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ] ) . (د، ك؛ عَنْ شَكَلٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

9\_ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ ، ومِنْ سَاعَةِ السُّوءِ ، ومِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ » . ( طب ؛ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

١٠ « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ فَهُ بَتِكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » . (م ، ٤ ؛ عَنْ عائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا]) .

١١ - « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ؛ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » . ( م ، د ، ن ، ه ؛ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

١٢ - « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْقِلَّةِ وَ اللَّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَلْفَقْرِ وَ الْقِلَّةِ وَ اللَّهُ اللهُ أَظْلَمَ ، أَوْ أُظْلَمَ » . (د، ن، ه، ك؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ]) .

١٣ « اَللّٰهُمَّ ؛ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. . أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَريكَ لَكَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء.. أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ .

ٱللُّهُمَّ ؛ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. . أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ ٱلْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ.. ٱجْعَلْنِي مُخْلِصاً لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي ٱللّٰهُمَّ ؛ (ن، حب؛ عَنْ سَاعَةٍ فِي ٱللّٰذِنْيَا وَٱلْإِخْرَةِ ، يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ». (ن، حب؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ]).

18 ـ « ٱللّٰهُمَّ ؛ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ؛ فَأَغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا بِغْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ؛ فَأَغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » . (خ ؛ عَنْ شدَّادِ بْنِ أَوْس [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

10- « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلَا يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ٱلْغَفُورُ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ الْصَّدِيقِ إِنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِيقِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ]).

١٦ ( اَللهُمَ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ،
 وَعَلانِيتَهُ وَسِرَّهُ » . ( م ، د ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

١٧ « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعِفَّةَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي دُنْيَايَ وَدِينِي ، وَأَهْلِي وَمَالِي .

اَلَّالُهُمَّ ؛ اَسْتُرْ عَوْرَتِي وَأَمِّنْ رَوْعَتِي ، وَٱحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَآخْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ؛ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » . ( اَلْبَزَّارُ ؛ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

١٨ - « ٱللهُمَّ ؛ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . نَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ » . (طب ، ك ؛ عَنْ وَالِدِ أَبِي ٱلْمَلِيحِ وَسَلَّمَ . . نَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

١٩ ـ « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهِ ٱسْتَحْدَثْنَاهُ ، وَلَا بِرَبِّ ٱبْتَدَعْنَاهُ ، وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهِ نَلْجَأُ إِلَيْهِ وَنَذَرَكَ ، وَلَا أَعَانَكَ عَلَىٰ خَلْقِنَا أَحَدٌ فَنُشْرِكَهُ فِيكَ ؛ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » . ( طب ؛ عَنْ صُهيْبِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ]).

٢٠ ( اللهُمَ ؛ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي ، وَتَرَىٰ مَكَانِي ، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيَتِي ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي ، وأَنا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ ، الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ ، الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ ، الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ ، وأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ اللَّذَلِيلِ ، وأَدْعُوكَ دُعَاءَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ ، وأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ اللَّذَلِيلِ ، وأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ ؛ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ ، وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ ، وَذَلَّ لَكَ جَسْمُهُ ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ .

ٱللهُمَّ ؛ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًا ، وَكُنْ بِي رَؤُوفاً رَحِيماً ؛ يَا خَيْرَ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ ، وَيَا خَيْرَ ٱلْمُعْطِينَ » . (طب ؛ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٢١ ـ « ٱللهُمَّ ؛ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي ، وَقِلَّهَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَىٰ ٱلنَّاس ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ .

إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَىٰ عَدُوِّ يَتَجَهَّمُنِي؟! أَمْ إِلَىٰ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟! إِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطاً عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي ، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ ٱلظُّلُمَاتُ ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ . . أَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ ، أَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ ، وَلَكَ ٱلْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِكَ » . ( طب ؛ عن عَبْدِ ٱللهِ بْن جَعْفَرِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٢٢ ( اَللّٰهُمَ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ .

اَلُلْهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ مِنَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) . وَأَسْأَلُكَ عَنْهَا] ) . قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً » . ( ه ؛ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٢٣ - « ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِٱسْمِكَ ٱلطَّاهِرِ ٱلطَّيْبِ ، ٱلْمُبَارَكِ ٱلْأَحَبِّ إِلَيْكَ ، ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِٱسْمِكَ ٱلطَّاهِرِ ٱلطَّيْبَ ، ٱلْمُبَارَكِ ٱلْأَحَبِّ إِلَيْكَ ، ٱلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ . . أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئُفْرِجْتَ بِهِ . . فَرَّجْتَ » . ( ه ؛ عَنْ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .
 عَائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٢٤ « ٱللهُمَ اللهُمَ الْحَمْدُ كَٱلَّذِي نَقَوْلُ وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ ، ٱللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهِ مَلَاتِي وَنُسُكِي ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي .

اَللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَوَسْوَسَةِ ٱلْصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ ٱلْأَمْر .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ ٱلْرِِّيَاحُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ ٱلرِِّيَاحُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) . تَجِيءُ بِهِ ٱلرِّيحُ » . (ت، هب ؛ عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٢٥ ـ « اَللّٰهُمَّ . . إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلثَّبَاتَ فِي ٱلْأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ ٱلرُّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لِسَاناً صَادِقاً ، وَقَلْباً سَلِيماً ، وَأَعْوَذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ مُلْكُوبِ يَعْمَلُونُ وَمِنْ اللّهُ مُلْكُونُ وَمِنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عَنْهُ ] . .

٢٦\_ « اَللّٰهُمَّ ؛ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَعِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ .

اَلَّلْهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي ، أَنْتَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ، وَٱلْجِنُّ وَٱلْإِنْسُ يَمُوتُونَ » . (م ؛ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٢٧ ﴿ أَلْلُّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي بَدَنِي .

ٱللّٰهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي سَمْعِي .

أَلُّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي بَصَرِي .

ٱللُّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفَقْرِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ » . ( د ، ك ؛

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٢٨ - « اللّهُمَّ ؛ آجْعَلْنِي مِنَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا. . ٱسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسْلَوُوا . . ( ه ، هب ؛ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٢٩ ـ « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْزُقْنِي حُبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ .

اَللّٰهُمَّ ؛ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ. . فَآجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ . ( ت ؛ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ . ( ت ؛ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ ٱلْخَطْمِيِّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٠ ـ « ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي » . ( ت ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣١ ـ « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي ، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي ، وَتَلُمُّ بِهَا شَاهِدِي ، وَتُصْلِحُ بِهَا خَائِبِي ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي ، وَتُرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي ، وَتُرُدُّ بِهَا أَنْفَتِي ، وَتَرُفَعُ بِهَا وَتُرْدُّ بِهَا أَنْفَتِي ، وَتَعْصِمُنِي بِهَا وَتُرُدُّ بِهَا أَنْفَتِي ، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ .

اللَّهُمَّ ؛ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي ٱلْدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْفَوْزَ فِي ٱلْقَضَاءِ ، وَنُزُلَ ٱلشُّهَدَاءِ ، وَعَيْشَ ٱللَّٰعَدَاءِ ، وَعَيْشَ ٱللَّعْدَاءِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي ، فَإِنْ قَصَّرَ رَأْبِي ، وَضَعُفَ عَمَلِي . . ٱلْلَّهُمَّ ؛ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي ، فَإِنْ قَصَّرَ رَأْبِي ، وَيَا شَافِيَ ٱلصَّدُورِ ؛ ٱلْتَّقُرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ ٱلْأُمُورِ ، وَيَا شَافِيَ ٱلصَّدُورِ ؛

كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ ٱلْبُحُورِ. أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ ٱلْتُبُورِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْقُبُورِ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ مَا قَصَرَ عَنْهُ رَأْيِي ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مَنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ . فَإِنِّي خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ . فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .

ٱللهُمَّ ؛ يَا ذَا ٱلْحَبْلِ ٱلشَّدِيدِ ، وَٱلْأَمْرِ ٱلرَّشِيدِ . أَسْأَلُكَ ٱلْأَمْنَ يَوْمَ ٱلْوَعِيدِ ، وَٱلْجَنَّةَ يَوْمَ ٱلْخُلُودِ ، مَعَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٱلشُّهُودِ ، وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ، ٱلْمُوفِينَ بِٱلْعُهُودِ ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، سِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لِأَعْدَائِكَ ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ .

ٱللُّهُمَّ ؛ هَانَدَا ٱلدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ ٱلْإِجَابَةُ ، وَهَاذَا ٱلْجُهْدُ وَعَلَيْكَ ٱلنُّكُلاَنُ .

اللهُمَّ. اَجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي ، وَنُوراً فِي قَبْرِي ، وَنُوراً بِيْنَ يَدَيَّ ، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي ، وَنُوراً عَنْ شِمَالِي ، وَنُوراً مِنْ فَوْراً مِنْ فَوْراً مِنْ فَوْراً مِنْ فَوْراً فِي بَصَرِي ، وَنُوراً فِي سَمْعِي ، وَنُوراً فِي بَصَرِي ، وَنُوراً فِي فَوْراً فِي مَشَرِي ، وَنُوراً فِي شَمْعِي ، وَنُوراً فِي بَصَرِي ، وَنُوراً فِي شَعْرِي ، وَنُوراً فِي بَشَرِي ، وَنُوراً فِي لَحْمِي ، وَنُوراً فِي وَمُوراً فِي بَشَرِي ، وَنُوراً فِي اللهُ مِي ، وَنُوراً فِي عَظَامِي .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَعْظِمْ لِي نُوراً ، وَأَعْطِنِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ لِي نُوراً .

سُبْحَانَ ٱلَّذِي تَعَطَّفَ بِٱلْعِزِّ وَقَالَ بِهِ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لَبِسَ ٱلْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لَا يَنْبَغِي ٱلتَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ ، سُبْحانَ ذِي ٱلْفَضْلِ وَٱلنِّعَمِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْمَجْدِ وَٱلْكَرَمِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ » . (ت، شُبْحَانَ ذِي ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا]) . طب ، هق ؛ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا]) .

٣٢ ـ « ٱللهُمَّ ؛ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي » . ( ٱلْبَزَّارُ ؛ عَنْ ٱبْن عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٣٣ « ٱللهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي شَكُوراً ، وَٱجْعَلْنِي صَبُوراً ، وَٱجْعَلْنِي صَبُوراً ، وَٱجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيراً ، وَفِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ كَبِيراً » . ( الْبَزَّارُ ؛ عَنْ بُرَيْدَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٤ ه اَللهُمَّ ؛ ٱحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلَامِ قَائِماً ، وَٱحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلَامِ قَاعِداً ، وَٱحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلَامِ رَاقِداً ، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوّاً ، وَلَا حَاسِداً .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ » . ( ك ؛ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٥ـ « اَللَّهُمَّ ؛ ٱنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي ، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ، وَزِدْنِي عِلْماً .

اَلْحَمْدُ لِلهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ ٱلنَّارِ » . (ت، الْحَمْدُ لِلهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٦\_ « يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ؛ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ » . ( ت ؛ عَنْ أَنَسٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٧ ـ « ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ ، وَٱرْزُقْنِي طَاعَتَكَ ، وَطَاعَةَ رَسُولِكَ ، وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ » . (طس ؛ عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ]) .

٣٨\_ « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي أَخْشَاكَ حَتَّىٰ كَأَنِّي أَرَاكَ ، وَأَسْعِدْنِي بِتَقُوَاكَ ، وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ ، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ ، حَتَّىٰ لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ؛ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ .

وَٱجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي ، وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَٱجْعَلْهُمَا ٱلْوَارِثَ مِنِّي ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي ، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي ، وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي » . ( طس ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٣٩\_ « ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » . (ت ؛ عَنْ عَلِيٍّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤٠ « اَللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَٱنْقِطَاعِ
 عُمْرِي » . (ك ؛ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٤١ ( اَللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً يُبَاشِرُ قَلْبِي ؛ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُنِي
 إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي ، وَأَرْضِنِي مِنَ ٱلْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي » . ( اَلْبَزَّارُ ؛ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

27\_ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً ، وَمِيتَةً سَوِيَّةً ، وَمَرَدَّا غَيْرَ مُخْزِيٍّ (١) وَلَا فَاضِحٍ » . ( طب ، ك ، اَلْبَزَّارُ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٤٣ « اَللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيها مَعَادِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيها مَعَادِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيها مَعَادِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيها مَعَادِي ، وَأَصْلِحْ

<sup>(</sup>١) أي : غير مُذِلٍّ ، ولا موقعٍ في بلاءٍ .

ٱلْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَٱجْعَلِ ٱلْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ » . (م ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤٤ ( اَللّٰهُمَ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللهُدَىٰ وَٱلتُّقَىٰ ، وَٱلْعَفَافَ وَٱلْغِنَىٰ » .
 ( م ، ت ، ه ؛ عَن ٱبن مَسْعُودٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٥٤ - « ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ ٱلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ ، وَٱجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ ٱلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ ، وَٱقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ ٱلدُّنْيَا بِٱلشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ ، وَأَقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ ٱلدُّنْيَا بِٱلشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ ، وَإِذَا أَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ » . وَإِذَا أَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ » . وَإِذَا أَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ » .
 ( حل ؛ عَنِ ٱللهَيْشَم بْنِ مَالِكٍ ٱلطَّائِيِّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤٦ ( اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلصِّحَّةَ ، وَٱلْعِفَّةَ ، وَٱلْأَمَانَةَ ، وَحُسْنَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ٱللهُ تَعَالَىٰ وَٱلرِّضَا بِٱلْقَدَرِ » . ( طب ؛ عَنِ ٱبْنِ عَمْرٍو [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٤٧ - « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلتَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَصِدْقَ ٱلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، وَحُسْنَ ٱلظَّنِّ بِكَ » . (حل ؛ عَنِ ٱلْأَوْزَاعِيِّ وٱلْحَكِيمُ ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤٨ ـ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ ، وَإِيمَاناً فِي حُسْنِ خُلُقٍ ، وَنَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً ، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُواناً » .
 ( طس ، ك ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٤٩ ( اَللّٰهُمَّ ؛ الْطُفْ بِيَ فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ ، وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللّٰدُنْيَا وَالْآخِرَةِ » . ( طس ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٥٠ « اَللَّهُمَّ ؛ اَعْفُ عَنِّي ؛ فَإِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ » . ( طس ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٥١ - « اَللَّهُمَّ ؛ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَ اَبْنُ عَبْدِكَ ، وَ اَبْنُ أَمَتِكَ ، فِي قَبْضَتِكَ ، فَاللَّهُمَّ ؛ إِنِّي عَبْدُكَ ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اَسْمٍ نَاصِيَتِي بِيدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اَسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اَسْتَأْثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ خَلْقِكَ ، أَوْ اَسْتَأْثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ نُورَ صَدْرِي ، وَرَبِيعَ قَلْبِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي » . ( إِبْنُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٧٥ ـ ( اَللّٰهُمَ ؛ اَحْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاَكْنُفْنِي بِكَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ ، وَاَرْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ ؛ فَلَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي ، فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي ، وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ اَبْتَلَيْتَنِي قَلَّ لَكَ بِهَا أَنْعَمْتِ شُكْرِي ؛ فَلَمْ يَحْرِمْنِي ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ صَبْرِي ، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي ؛ فَلَمْ يَحْرِمْنِي ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَعْمَتِهِ شُكْرِي ؛ فَلَمْ يَحْرِمْنِي ، وَيَا مَنْ وَلَا عَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، وَيَا مَنْ مَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، وَيَا مَنْ مَآنِي عَلَى الْخَطَايَا ؛ فَلَمْ يَخْدُنْ اللّهُ مُولُوفِ اللّهِ يَنْقُضِي أَبِداً ، وَيَا ذَا النّعْمَةِ النّبِي لَا يَنْقُضِي أَبِداً ، وَيَا ذَا النّعْمَةِ النّبِي لَا يَنْقُضِي أَبِداً ، وَيَا مَنْ مَكَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبِكَ لَا مُحَمَّدٍ مَ عَدَداً . . أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبِكَ أَدْرَأُ فِي نُحُورِ ٱلْأَعْدَاءِ وَٱلْجَبَّارِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ أَعِنِّي عَلَىٰ دِينِي بِٱلدُّنْيَا ، وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِٱلْتَقْوَىٰ ، وَٱحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنْهُ ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُهُ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : (بَليَّتِهِ).

يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ ٱلذُّنُوبُ ، وَلَا يَنْقُصُهُ ٱلْعَفْوُ. . هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ ، وَأَغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .

أَسْأَلُكَ فَرَجاً قَرِيباً ، وَصَبْراً جَمِيلاً ، وَرِزْقاً وَاسِعاً ، وَٱلْعافِيَةَ مِنَ ٱلْبَلَايَا ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ ٱلْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ ٱلْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلشَّكْرَ عَلَى ٱلْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلشَّكْرَ عَلَى ٱلْعَافِيَةِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْغَلِيِّ عَلَى ٱلْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْغِنَىٰ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ عَلَى ٱلْعَافِيةِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْغِنَىٰ عَنِ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٥٣ ـ « اَللّٰهُمَّ ؛ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَعَمَلِي مِنَ الْرِّيَاءِ ، وَلِسَانِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ ، وَلِسَانِي مِنَ النَّخْفِي الْكَذِبِ ، وَعَيْنِي (١) مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي اللهُ تَعَالَىٰ الْصُّدُورُ » . ( اَلْحَكِيمُ ، خط ؛ عَنْ أُمِّ مَعْبَدِ الْخُزَاعِيَّةِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٥٤ « رَبِّ ؛ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ، وَٱنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وَٱمْكُرْ لِي ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَٱهْدِنِي ، وَيَسِّرِ ٱلْهُدَىٰ لِي ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ مَنْ بَغَيْ مِنْ بَغَىٰ مَنْ بَغَىٰ مَنْ بَعْمَٰ بَعْ بَعْمَا بَعْمَٰ بَغَىٰ مَنْ بَغَىٰ مَنْ بَعْمَٰ بَغَيْ مَا بَعْ بَعْمَٰ بَعْمَٰ بَعْمَٰ بَعْمَٰ بَعْمَا بَعْمَٰ بَعْمَٰ بَعْمَالِكُوْ بَعْمَالِقُونُ مِنْ بَعْمَٰ بَعْمَٰ بَعْمَا بَعْمَالِقُ بَعْمَا بَعْمَالِكُمْ مِنْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالَ بَعْمَالِكُمْ بِعَلَى مَا مُنْ بَعْمَالِكُمْ مِنْ بَعْمَالَ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بْعَلَى مِنْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِ لَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ مُنْ بَعْمَالِكُمْ مُنْ بَعْمَالِكُمْ مُنْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلْكُمْ بَعْمُ بَعْمِلْكُمْ فَالْمُعُمْ بَعْمَالِكُمْ بَعْمِلَالِكُمْ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمِلْ بَعْمِ

رَبِّ ؛ ٱجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً ، لَكَ ذَاكِراً ، لَكَ رَاهِباً ، لَكَ مِطْوَاعاً ، لَكَ مُخْبِتاً ، إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً .

رَبِّ ؛ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَٱغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَٱسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (٢٠) . (ت ، د ، ه ؛ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

<sup>(</sup>١) تصح بالتثنية والإفراد .

<sup>(</sup>٢) أي : أخرج ما في صدري من الحسد والكِبْر وغيرهما من الأخلاق الرديئة .

٥٥ - « ٱللّٰهُمَّ ؛ أَغْنِنِي بِٱلْعِلْمِ ، وَزَيِّنِي بِٱلْحِلْمِ ، وَأَكْرِمْنِي بِٱلنَّقُوكَ ، وَجَمِّلْنِي بِٱلْقُافِيَةِ » . ( إِبنُ ٱلنَّجَارِ ؛ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٥٦ « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا .

ٱللّٰهُمَّ ؛ أَنْعِشْنِي ، وَٱجْبُرْنِي ، وَٱهْدِنِي لِصَالِحِ ٱلْأَعْمَالِ وَٱلْأَخْلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ ٱلْأَعْمَالِ وَٱلْأَخْلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا ، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ » . (طب ؛ عَنْ أَبِي أُمامَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٥٧\_ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً ، وَرِزْقاً طَيِّباً ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً » . (حم ، ه ؛ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا] ) .

٥٨ « ٱللهُمَّ ؛ بِعِلْمِكَ ٱلْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى ٱلْخَلْقِ. . أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ ٱلْحَيَاةَ خَيْراً لِي . وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ ٱلْوَفاةَ خَيْراً لِي .

ٱللهُمَّ ؛ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ ٱلْإِخْلَاصِ فِي ٱلْوَضَا وَٱلْغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْقَصْدَ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْغِنَىٰ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْقَصْدَ فِي ٱلْفَقْرِ وَٱلْغِنَىٰ ، وَأَسْأَلُكَ تُوَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلرِّضَا وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ ٱلْعَيْشِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ ٱلنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ ٱلنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ ، وَٱلشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ .

اَلُلْهُمَّ ؛ زَيِّنَا بِزِينَةِ ٱلْإِيمَانِ ، وَٱجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ » . ( ن ، ك ؛ عَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٥٩ - « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي ، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا

وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَيْتَهَا. . فَٱحْفَظْهَا ، وَإِنْ أَمَتَّهَا. . فَٱغْفِرْ لَهَا .

اللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ » . (م ؛ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا]) .

٦٠ « اَللّٰهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي .

اللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي (١) وَعَمْدِي ، وَهَزْلِي وَجِدِّي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي .

اَلَّلْهُمَّ ؛ اَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللهُ قَدْرُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللهُ قَدْرُ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . (ق ؛ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٦١ ( اَللّٰهُمَّ ؛ اَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ » .
 (٤) هق ؛ عَنِ ٱلْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا] ) .

٦٢ « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ .

اللهُمَّ ؛ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا » . ( أَبْنُ عَساكِرَ ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٦٣ ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا ، وَأَعْطِنَا وَلَا

<sup>(</sup>١) في نسخة : (خَطَئِي ) .

تَحْرِمْنَا ، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا ، وَأَرْضِنَا وَٱرْضَ عَنَّا » . ( ت ، ك ؛ عَنْ عُمَرَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

18 ـ « اللَّهُمَّ ؛ أَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَٱهْدِنَا سُبُلَ السُّلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّهُرَ مِنْها وَمَا السَّلَامِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّهُرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ .

اللهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا ، وَأَزْواجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا ، وَأَنْ عَلَيْنَا ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ، وَٱجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ ، مُثْنِينَ بِهَا '' ، قَابِلِينَ لَهَا ، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا » . (طب ، ك ؛ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ بِهَا '' ) . (طب ، ك ؛ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٥٦ « ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَٱلْفَوْزَ بِٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْنَّجَاةَ مِنَ وَٱلْسَلَامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَٱلْفَوْزَ بِٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْنَّجَاةَ مِنَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

7٦- « اَللّٰهُمَّ ؛ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللّٰدُنْيَا ، وَمَتَعْنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللّٰدُنْيَا ، وَمَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَالجُعَلْهُ الْوَارِثَ مَنَّا ، وَالجُعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَالجُعَلْ الْوَارِثَ مَنَّا ، وَالْجُعَلْ اللّٰهُ الْوَارِثَ مَنَّا ، وَالْجُعَلْ اللّٰهُ الْوَارِثَ مُصَابِبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلِ اللّٰهُ الْمَانَ ، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا » . (ت ، ك ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا]) .

<sup>(</sup>١) أي : عليها .

٦٧ ( اَللّٰهُمَ ؛ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ ٱلدُّنْيَا وَعَذَابِ ٱللّٰإِخِرَةِ » . (حم ، حب ، ك ؛ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

٦٨ « يَا وَلِيَّ ٱلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ . . ثَبَّتْنِي بِهِ حَتَّىٰ ٱلْقَاكَ » . ( طب ؛ عَنْ أَنَسِ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ] ) .

79 ـ « اَللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ ؛ وَخَيْرَ الْدُعَاءِ ، وَخَيْرَ الْدُعَاءِ ، وَخَيْرَ اللّٰهَا وَخَيْرَ اللّٰهَا ، وَخَيْرَ اللّٰمَاتِ ، اللَّهَ الْحَيَاةِ ، وَخَيْرَ الْمُمَاتِ ، وَثَبَّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي ، وَحَقِّقْ إِيمَانِي ، وَارْفَعْ دَرَجَتِي ، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي ، وَالْفَعْ دَرَجَتِي ، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي ، وَاعْفِرْ خَطِيئَتِي ، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ . آمِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ ٱلْخَيْرِ ، وَخَوَاتِمَهُ وَجَوامِعَهُ ، وَأَوَّلَهُ وَاَخِرَهُ ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ ، وَٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ مِنَ ٱلْجَنَّةِ . آمِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي ، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ ، وَٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ مِنَ ٱلْجَنَّةِ . آمِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي ، وَتَضَعَ وِزْرِي ، وَتُصْلِحَ أَمْرِي ، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي ، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ وَتُطَهِّرَ قَلْبِي ، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ الْدَرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ مِنَ ٱلْجَنَّةِ . آمِينَ .

اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي ، وَفِي بَصَرِي ، وَفِي رَوْدِي ، وَفِي رُوحِي ، وَفِي مُحْيَايَ ، وَفِي رُوحِي ، وَفِي مَحْيَايَ ، وَفِي مَحْيَايَ ، وَفِي مَمَاتِي ، وَأَسْأَلُكَ ٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ مِنَ مَمَاتِي ، وَأَسْأَلُكَ ٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلَىٰ مِنَ ٱللَّهَ تَعَالَىٰ عَنْهَا]).

الْجَنَّةِ . آمِينَ » . (ك ، طب ؛ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا]) .

٧٠ ﴿ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ ٱلْعُيُونُ ، وَلَا تُخَالِطُهُ ٱلظُّنُونُ ، وَلَا يَضِفُهُ ٱلْوَاصِفُونَ ، وَلَا تُخَالِطُهُ ٱلْظُّنُونُ ، وَلَا يَخْشَى ٱلدَّوَائِرَ ، يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ ٱلْجِبَالِ ، وَمَكَايِيلَ ٱلْبِحَارِ ، وَعَدَدَ قَطْرِ ٱلْأَمْطَارِ ، وَعَدَدَ وَرَقِ ٱلْأَشْجَارِ ، وَعَدَدَ ما أَظْلَمَ عَلَيْهِ ٱلنَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ ، وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً ، وَلَا أَرْضٌ أَرْضاً ، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ ، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ . وَلا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ . الْجَعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ) .

ٱلنَّلَاثَةُ ٱلْأَخِيرَةُ مِنَ « ٱلْحِصْنِ ٱلْحَصِينِ » .

\* \* \*

ُ وَصَلَّىٰ ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. . كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلْذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ .

وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ. . أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ وَأَزْكَىٰ مَا صَلَّىٰ عَلَىٰ أَخَدٍ مِنْ خَلْقِهِ .

وَزَكَّانَا بِٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ. . أَفْضَلَ مَا زَكَّىٰ أَحَداً مِنْ أُمَّتِهِ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ .

وَٱلْسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَجَزَاهُ ٱللهُ عَنَّا . . أَفْضَلَ مَا جَزَىٰ مُرْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ .

وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ عَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَتَوْفِيقُهُ لِجَمْعِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ . أَعْلَمْ ، وَلَا سِيَّمَا نِعْمَةُ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْإِسْلَامِ ، وَتَوْفِيقُهُ لِجَمْعِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ .

وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَكُلَّ مَنْ نَظَرَ فِيهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ نَفْعاً

عَظِيماً ، يُصَاحِبُنَا فِي ٱلدُّنْيَا ، وَيُلازِمُنَا فِي ٱلْبَرْزَخِ ، وَلَا يُفَارِقُنَا يَوْمَ اللَّيْنِ ؛ بِجَاهِ خَيْرِ ٱلْوَسَائِلِ إِلَيْهِ ، وَأَقْرَبِ ٱلْمُقَرَّبِينَ لَدَيْهِ ، حَبِيبِهِ ٱلْأَكْرَمِ ، وَرَسُولِهِ ٱلْأَعْظَمِ : سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ أَلْكِرَام .

وَنَجَزَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنَ ٱلسَّنَةِ ٱلتَّاسِعَةِ بَعْدَ ٱلثَّلَاثِ مِئَةِ (١) وَٱلْفٍ مِنْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: مئتين ، وهو خطأ .

## محتوى الكثاب

| ٧  | تمهيد بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن الأهدل                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳ | ترجمة النبهاني رحمه الله                                                                                     |
| ۱۹ | توطئة                                                                                                        |
|    | وسائل الوصول إلى ثمائل الرسول                                                                                |
| 22 | مقدمة المؤلف                                                                                                 |
| ٣٧ | مقدمة الكتاب وهي تشتمل على تنبيهين                                                                           |
| 49 | ـ التنبيه الأول : في معنى لفظ الشمائل                                                                        |
| ٤١ | - التنبيه الثاني: في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم                                       |
|    | ٱلْبَابُ ٱلْأَوَّلُ : فِي نَسَبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْمَائِهِ               |
| ٥٤ | ٱلشَّرِيفَةِ ، وَفِيهِ فَصْلَانِ                                                                             |
| ٤٧ | ـ اَلْفَصْلُ اَلْأَوَّلُ : فِي نَسَبِهِ ٱلشَّرِيفِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                           |
| ٥٠ | ـ ٱلْفَصْلُ ٱلْثَّانِي : فِي أَسْمَائِهِ ٱلْشَّرِيفَة صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                        |
|    | ٱلْبَابُ ٱلثَّانِي : فِي صِفَةِ خِلْقَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا               |
| ٥٧ | يُنَاسِبُهَا مِنْ أَوْصَافِهِ ٱلشَّرِيفَةِ ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ                                        |
| ٥٩ | - ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي جَمَالِ صُورَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَاشَاكَلَهَا             |
| ٧٦ | ـ ٱلْفَصْلُ ٱلْثَّانِي : فِي صِفَةِ بَصَرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱكْتِحَالِهِ                  |
|    | - ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ شَغْرِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَيْبِهِ ،                  |
| ٧٩ | وَخِضَابِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ                                                                     |
| ٨٤ | - ٱلْفَصْلُ ٱلْرَّابِعُ : فِي صِفَةِ عَرَقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاثِحَتِهِ ٱلْطَّبِيعِيَّةِ |

| ـ اَلْفَصْلُ اَلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ طِيبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَطَيُّبِهِ                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ اَلْفَصْلُ ٱلْسَّادِسُ : فِي صِفَةِ صَوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                    |
| _ ٱلْفَصْلُ ٱلْسَّابِعُ : فِي صِفَةِ غَضَبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُرُورِهِ ٢٠٠٠٠٠ ٩١                                                                                                                |
| _ اَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ : فِي صِّفَةٍ ضَحِكِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُكَائِهِ وَعُطَاسِهِ . ٩٣                                                                                                        |
| _ اَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ : فِي صَِفَةِ كَلَامِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُكُوبِهِ                                                                                                                        |
| _ اَلْفَصْلُ ٱلْعَاشِرُ : فِي صَفَةِ قُوَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ١٠٢                                                                                                                               |
| اَلْبَابُ ٱلْثَالِثُ : فِي صِفَةِ لِبَاسِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِرَاشِهِ                                                                                                                |
| وَسِلَاحِهِ ، وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ                                                                                                                                                                              |
| وَبِيْارُ وَدِيْ وَقِيْدِ سِنْدَ صَمُوقٍ ٢٠٠٠، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِن قَمِيصٍ<br>ـ الْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ : فِي صِفَةِ لِبَاسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِن قَمِيصٍ                               |
| - الكفيل الأول                                                                                                                                                                                                     |
| وَإِرْارُ وَرِحْدَا وَ وَعَسَمُوهِ وَرِحْدَاثِ وَلَـ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يُنَاسِبُهُ ١٢٠ ـ                                                                                                    |
| - الْفَصْلُ ٱلنَّالِثُ : فِي صِفَةِ خَاتِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١٢٤                                                                                                                                   |
| ــ الْفَصْلُ ٱلْرَّابِعُ : فِي صِفَةِ نَعْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُفِّهِ                                                                                                                           |
| ــ اَلْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي صِفَةِ سِلَاحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٢ ــ                                                                                                                             |
| ـ الْفَصْلُ النَّسَادِسُ : كَانَ مِنْ خُلُقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَمِّيَ سِلَاحَهُ<br>ـ الْفَصْلُ النَّسَادِسُ : كَانَ مِنْ خُلُقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَمِّيَ سِلَاحَهُ |
| وَدُواابَّهُ وَمَتَاعَهُ ١٣٦٠ ١٣٦٠ وَدُواابَّهُ وَمَتَاعَهُ ١٣٦٠ ١٣٦٠                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| اَلْبَابُ ٱلْرَّابِعُ: فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشُرْبِهِ ،                                                                                                              |
| وَنَوْمِهِ . وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ                                                                                                                                                                               |
| - الفصل الأون . فِي صِفْهِ عَيْسِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَبْرِهِ                                                                                                                                      |
| - الفصل التابِي . فِي صِفهِ آكبهِ صلى الله عليهِ وسلم وإداهِهِ                                                                                                                                                     |
| ـ الفَصْلُ التَّالِينَ . فِي مَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَبَلُ الطَّعَامِ وَبَعْدُهُ ٢٠٠<br>ـ الْفَصْلُ ٱلْرَّابِعُ : فِي صِفَةِ فَاكِهَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١٧٩             |
| ـ الفصل الرَّابِع : فِي صِفهِ فَاكِهِتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم                                                                                                                                             |
| - الفصل الحامِس : فِي صِفْهِ شَرَابِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْحِهِ                                                                                                                                     |
| _الفصل الشادس: في صفه تومهِ صلى الله عليه وسلم٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                              |

|           | ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ: فِي صِفَةِ خُلُقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | وَحِلْمِهِ ، وَعِشْرَتِهِ مَعَ نِسَائِهِ ، وَأَمَانَتِهِ ، وَصِدْقِهِ ، وَحَيَائِهِ ،                |
| 198       | وَمِزَاحِهِ ، وَتَواضُعِهِ ، وَجُلُوسِهِ ، وَكَرَمِهِ وَشَجَاعَتِهِ . وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُول         |
| 190       | - اَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ: فِي صِفَةِ خُلُقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمِهِ              |
|           | ـ اَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي : فِي صِفَةِ عِشْرَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نِسَائِهِ        |
| 777       | رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ                                                                     |
| 777       | ـ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي صِفَةِ أَمَانَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِدْقِهِ          |
| 779       | - اَلْفَصْلُ ٱلْرَّابِعُ: فِي صِفَةِ حَيَائِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِزَاحِهِ           |
| 377       | ـ اَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ : فِي صِفَةِ تَوَاضُعِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُوسِهِ         |
| 787       | ـ اَلْفَصْلُ ٱلْسَّادِسُ : فِي صِفَةِ كَرَمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَجَاعَتِهِ         |
|           | اَلْبَابُ ٱلسَّادِسُ: فِي صِفَةِ عِبَادَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ             |
| 704       | وَصَلَاتِهِ ، وَصَوْمِهِ ، وَقِرَاءَتِهِ . وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ                                 |
| 700       | _ اَلْفَصْلُ اَلْأَوَّلُ : فِي صِفَةٍ عِبَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ        |
| 770       | - اَلْفَصْلُ اَلْثَانِي : فِي صِفَةِ صَوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                        |
| 771       | ــ الْفَصْلُ الْثَالِثُ : فِي صِفَةِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ـ ـ ـ ـ           |
| 1 7 1     |                                                                                                      |
|           | اَلْبَابُ ٱلْسَّابِعُ: فِي أَخْبَارِ شَتَّىٰ مِنْ أَحْوَالِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ      |
| • -       | وَسَلَّمَ وَبَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ،               |
| . وَفِيهِ | وَثُلَاثِ مِئَةٍ وَثُلَاثُةً عَشَرَ حَدِيثاً مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| 440       | ثَلَاثَةُ فُصُولِثكرية فُصُولِ                                                                       |
| 777       | ـ اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي أَخْبَارٍ شَتَّىٰ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     |
|           | ـ الْفُصْلُ ٱلثَّانِي : فِي بَعْضِ أَذْكَارٍ وَأَدْعِيَةٍ كَانَ يَقُولُهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ     |
| 71        | وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ                                                                  |
|           | ـ ٱلْفَصِْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي ثَلَاثِ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ     |
| 797       |                                                                                                      |

|           | ٱلْبَابُ ٱلنَّامِنُ : فِي طِبِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسِنِّهِ وَوَفَاتِهِ ، وَرُؤْيَتِهِ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414       | فِي ٱلْمَنَامِ . وَفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ                                                              |
| 449       | _ اَلْفَصْلُ ٱلْأُوَّلُ : فِي طِبِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                    |
| 337       | _ ٱلْفَصْلُ ٱلْثَّانِي: فِي سِنِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ                          |
| <b>77</b> | _ اَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ : فِي رُؤْيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَنَام                   |
|           | ٱلْخَاتِمَةُ : تَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسِينَ حَدِيثاً ، أَكْثَرُهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ مِنْ                 |
| ٣٧٣       | أَدْعِيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿                                                           |
|           | الفهرس                                                                                                   |

\* \* \*